# كيف تسعد الحياة الزوجية

آية الله السيد تجادي المدرسي



دار الشهيد



كيف تسيغر الحياة الزوجيت، ؟

## هـ ادي المدرِّسيّ

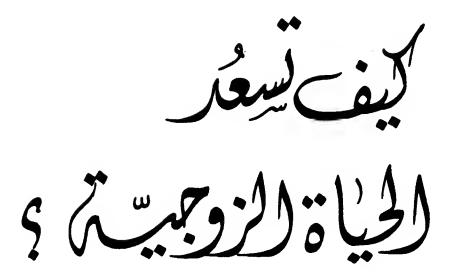

دارالشهيد

#### جئقوت الطبع مجنفوظة

الطبعةالثالثة

١٤٢٧ هـ- ٢٠٠٦م

## بسب التدالر حمالاحيم

الحَدُ مُدُلِّهُ رَبِّ الْمَالِينَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ مِنَاكِ نَعْبُدُ وَإِينَاكَ نَسْتَعِينُ المِنْدِنَا الْمِرَاطَ المُسْتَقِيمَ مِسَرَاطَ الذِينَ أَنْعَتْ عَلَيْهِم عَبِر المَعْضُوبِ عَلَيْهِم

وَلَا الضَّالِينَ

#### المقَدّمة

#### الحديث عن الزواج . .

الزوجة . . العزوج . . أفضل أنواع الزواج . . الحياة النزوجية . . العلاقات مع الحماة . . مشاكل الحمل . . قضايا الأولاد . . حياة الأسرة . . كلها حكايات تصطف بعضها مع بعض كلما جرى الحديث عن ( الحياة الزوجية . . ) هذه الحياة الجديدة على العزاب . . واللذيذة في نفس الوقت . .

ترى من أين يجب أن نبدأ ؟

من الزوجة ، ومواصفاتها الضرورية لجذب الزوج ؟ أم من الزوج ، ومواصفاته المطلوبة عند الفتاة ؟ أم من نوعية الزواج السعيد ؟

لا أعتقـد أن التـرتيب ضـروري هنـا في الحــديث عن الزواج . . فكل مـا يتعلق بهذا المـوضوع حيـوي ، وممتع ،

ورائع ، وأيّ زوج ، أو أي عازب يقترب بخطوات ـ ولـو كانت بطيئة ـ إلى الزواج يحب أن يعـرف حياتـه الجديـدة ، بمشاكلها وآمالها ، وآلامها . . ولذاتها .

ولكن . . من الضروري جداً أن يسير الحديث عن النزواج ضمن فكرة محددة ، وبالاعتماد على ايديولوجية خاصة تفهم الحياة بشكل عام وتحاول أن تبني جوانبها المتعددة على أساس تخطيط موحد ، من دون أن تهمل جانباً لحساب جانب آخر ، ومن دون أن تصب الاهتمام على قضية ، فتحرم القضايا الأخرى من الاهتمام .

ولأننا نؤمن بوحدة الحياة ، وتأثير كل جزء منها على الأجزاء الأخرى ، فقد عمدنا إلى بحث الحياة الزوجية مع بحث كل ما يرتبط بهذه الحياة الخاصة . فجاءت الأحاديث لتشتمل قضايا الأسرة ، وضرورة الحياة الأسروية ، وقضايا الزواج ونوعيته ، وقضايا الجنس والممارسة الممتعة ، وقضايا الطفولة ، وقضايا العائلة ، وحتى قضية الطلاق وتعدد الزوجات . .

ونجد أن كل ذلك ضروري في البحث عن الحياة الزوجية لأن الأيديولوجية الصائبة ، لا تستطيع أن تبحث في القضايا بشكل فوضوي مهما كانت تلك القضايا خاصة . .

وهذا ما نعتقده . . وعلى أساسه وضعنا الكتاب .

وكل ما نرجوه . . أن نكون قد وفقنا في ذلك . ولله الحمد أولاً وأخيراً . .

۱۳۹۲ ـ البحرين هادي المدرسي

#### الأسرة . . لماذا ؟

ما هي الأسرة ؟

في الواقع ان الأسرة ليست أكثر من (مؤسسة انسانية) تقوم على أكتاف شخصين هما: الرجل والمرأة. ودافعها في ذلك أمر ذاتي يجدانه في أعماقهها.

وهذه المؤسسة تقوم بما يلي :

أولاً: انها تشبع رغبات شديدة الإلحاح في ذات كل من الرجل والمرأة وهي:

أ ـ رغبة الجنس في الرجل والمرأة .

ب ـ رغبة الادارة في الرجل والمرأة .

ج ـ رغبة التربية في الرجل والمرأة .

د ـ رغبة الأمومة في المرأة .

هـ - رغبة الأبوَّة في الرجل .

وهذه مجموعة رغبات ليس بالإمكان اشباعها إلا عن طريق تأسيس الأسرة القائمة على الزواج الشرعي ، والقيم الدينية .

ثانياً: انها تدفع كل فرد من أفراد هذه ( ألمؤسسة ) إلى انجاز الواجبات الملقاة على عاتقه من دون أن يكون هناك اجبار وتحميل عليه ، وإنما عن طريق خلق دافع ذاتي له .

ثالثاً: انها تحد من جشع الأفراد رجالاً ونساءً، وتوقفهم عند .حدهم الطبيعي، بعد أن تشبع فيهم كافة الرغبات الإنسانية.

رابعاً: انها تنظم حياة الرجال والنساء ، ضمن حياة المجتمع لأن الأسرة هي (خلية) تقوم بالواجبات والمسؤ وليات ضمن مؤسسة أكبر هي مؤسسة المجتمع العام .

خامساً: انها مدرسة طبيعية يقوم فيها كل من الـرجل والمرأة ـ بدافع ذاتي وليس لأجل التجارة ـ بتدريس أصول الحياة وكيفية العشرة ، لأفراد المجتمع ورجال المستقبل وهم الأولاد .

هذه هي الأسرة التي يسعى الإسلام وبكل قوة لتأسيسها والمحافظة عليها ومحاربة من يريد تخريبها .

ولأجل أن الإسلام يريد للأسرة أن تبقى فإنه يفرض أشد العقوبات ضد من يقوم عملياً بتخريبها . فيجعل الزنا جريمة لا بد من العقاب عليها ، فيعتبر مثلاً ( الزنا المحصن ) جريمة لا بد من إنزال الموت على مرتكبها إن كان رجلاً وإنزال السجن المؤبد إن كانت امرأة . ويجعل الطلاق أيضاً أبغض الحلال إلى الله . ويحث الرجل على تنزويج أبنائه وبناته ، ويعتبر العزاب شر خلق الله . . الخ .

والمجتمعات التي ألغت الاسرة ، ماذا قدمت كبديل عنها ؟

لا شبك ان أي نظام لم يستطع حتى الآن أن يلغي الاسرة بشكل نهائي ، لأن أي نظام عاجز عن مقاومة الرغبات التي تشبعها الاسرة ، وهي رغبات متأصلة في أعماق كل إنسان ولا يمكن اكتساحها بأي شكل .

ولهذا فإن الأنظمة التي ألغت الاسرة لفترة من الوقت عادت فأوجدتها على شكل أوسع ، بعد أن مُنيَتْ بخيبة أمل مريرة . فالنظام الشيوعي مثلاً ألغى الاسرة التي تتكون من (رجل) و (امرأة) و (أولاد) ، ولكنه أقام المزارع الجماعية التي تتكون من (عدة رجال) و (عدة نساء) و (عدة أولاد) .

وكانت النتيجة :

واحد: ان الاسرة كانت تمنع من تكاثر (أولاد زنا) وهم (الشذوذ) في المجتمع . . بينها (المزارع الجماعية) أخذت تنجب بحكم وجود (الجنس المشاع) فيها - (أولاد زنا) . . وبذلك ساهمت في تمزيق وحدة المجتمع .

اثنين: ان الاسرة كانت ـ بحكم تكوينها الصغير ـ أقل مشكلة ، بينها المزارع الجماعية أصبحت ـ بحكم تكوينها الكبير وتعقيداتها وتناقضاتها ـ أكثر مشاكل .

ولذلك فإن ( المزارع الجماعية ) لم تكن كالخلية الحيّة تقوم بإنماء نفسها وحَلَّ مشكلاتها داخلياً وبلا تدخل أجنبي ، وإنما كانت بحاجة ماسة الى تدخل الدولة وحَل مشاكلها .

ثلاثة: ان (المزارع الجماعية) كانت ذات مفعول رجعي، لأنها أعادت الإنسان إلى عهد الغاب ـ ذي الحياة الشيوعية ـ بينها الاسرة رفعت الإنسان إلى مستواه كإنسان ذي الحياة المنتظمة.

وأعتقد ان النظام الشيوعي عندما أقدم على إلغاء الاسرة ، فإنه كان يعرف كل النتائج التي تترتب على ذلك ، ولكنه كان يهدف إلى تحرير مبادئه ومعتقداته بأي شكل كان ، ولم يكن هناك من يقبل ويؤمن بهذه المبادىء إلا (أولاد الزنا) الذين لا تشدّهم بالقيم والروابط العائلية أية روابط . أي ان هذا النظام كان يريد ان يهيمن بفكره على الشعب ، ولم يكن

بإمكانه ان يفعل ذلك إلا إذا اقتلع الأفراد من أحضان الاسرة والعائلة ، وسيبهم في تيه المجتمع غير المنتظم ليبحثوا عن انتهاء جديد وراء انتهاء الاسرة المفقودة . ومن ثم ليعقدوا له الولاء المطلق ، من دون ان يكون أمامهم خيار في ذلك إلا الانتهاء الى الحزب الشيوعي وعقد الولاء للنظام الشيوعي .

بالإضافة إلى ان تخريب الاسرة وقيمها الإنسانية ، كان يشبع - إلى حدّ التخمة - شهوة أفراد الحزب الشيوعي في الحصول على أية فتاة وأية امرأة في أي وقت ، من دون أن يمنعهم من ذلك أي مانع عائلي ، او قيمة اسروية او ما شابه ذلك .

هذا في النظام الشيوعي .

أما النظم الغربية فإنها لم تقدم على إلغاء الاسرة عن سابق تخطيط، ولا تزال فيها صور باهتة عن الاسرة، بل جاء إلغاء الاسرة عندها نتيجة ضغط الشهوات الجشعة التي انطلقت بشكل مدمّر بعد انهبار ديكتاتورية الكنيسة، ولذلك فإن ما قدمته هذه النظم كبديل عن الاسرة، لم يكن إلا الانحلال والميوعة، التي أسفرت عنها حركات الهيبيز، والبيتلز، والبيتنكس. . الخ.

والآن . . لنقف قليلًا حتى نتساءل : كيف نريد الحياة ؟ هل نريدها أسروية صالحة ، أم

نريدها ممزقة مائعة ؟

وللإجابة على ذلك لا بد أن نطرح سؤالاً آخر هو: كيف نريد المرأة ؟ هل نريدها كإنسانة لها قيمتها ، وكرامتها ، ورغباتها ، وأُمومتها ؟ \_ كها يريد الإسلام \_ أم نريدها مجرد سلعة تباع وتشترى ، كها تباع أية سلعة أخرى ؟ \_ كها تريدها المباديء الأخرى \_ .

إن قضية الأسرة لا يمكن أن تبحث منفصلة عن قضية المرأة إذ ليس هناك قضيتان منفصلتان. القضية هي نوعية وضع المرأة في الحياة ، فإذا أردنا لها كرامتها ، ورغباتها وأمومتها فلا بد أن نضعها في الأسرة ، أما إذا أردناها سلعة جيدة ، فلا بد أن نضعها خارج الأسرة .

إن الكثيرين من دعاة ما يسمى به (تحرير المرأة) يضعون أمام أعينهم وضع المرأة في المجتمعات الصناعية ، ويقولون بالحرف الواحد: «نحن نريد أن تصبح المرأة عندنا ، كما هي عند الامريكيين والبريطانيين ».

#### . . هذا هو الوضع المناسب للحياة!

والواقع فإن تأثر هؤلاء بالوضع الموجود عند الامريكيين والبريطانيين والطليان ، تأثر في محله ، ذلك لأن تعري المرأة يغري فعلاً ويسيل الشهوة ، والبعيد عن الحالة التي يعيشها

الناس هناك ، يلتذ من وضع المرأة عندهم . فهو يتمتع بصور النساء الفاتنات التي تظهر على أغلفة المجلات . . يتمتع بالابتسامات العذبة التي تنطبع على صفحات الصحف . . يتمتع بالأفلام العارية على شاشات التلفاز . . وكل ذلك يثير فيه الشهوة .

والشهوة لا تعرف . . الحدود .

كل دعاة ( التحرير ) المزعوم من هذه القماشة .

وهؤ لاء ينسون حقيقتين هامتين :

الأولى ـ ان شيـوع المرأة ، وإن كـان لـذيــذاً بعض الشيء ، ولكنه أليم جداً ، فليس بـالشهـوة وحــدهـا يحيـا الإنسان .

فهناك امور اخرى ، ورغبات اخرى ، لا يمكن إشباعها الله عن طريق الاسرة ، والزواج الصحيح . وهذه الرغبات هي التي تخلق السعادة في الانسان والمجتمع .

ولذلك فإن الامريكيين والبريطانيين والطليان ، وكل الشعوب السائرة في ركاب الهوى والشهوات ، ليسوا إطلاقاً أكثر سعادة من الشعوب المحتشمة السائرة في ركاب العلم والعقل .

الثانية \_ ان ( لا أسروية ) المرأة ليس مرغوباً للمرأة ذاتها .

صحيح ان الفتاة الشابة تلتذ من ( لا قيدية ) المجتمع ، لأنها تستطيع ان تمارس الجنس في أي وقت ، ولكنها تبقى جائعة إلى الحماية ، إلى الامومة ، إلى تكريس طبيعتها لحسابها ، وليس لحساب الآخرين .

والذين يريدون للحياة عندنا ان تصبح كما هي عند الامريكيين والبريطانيين والطليان ، لا يعلمون ـ او يتجاهلون ـ تعاسة الرجل والمرأة في تلك المجتمعات . ذلك لأن هذه التعاسة لا يسمح لها ان تظهر على أغلفة المجلات والصحف إلا نادراً .

والـذين يشكـون في هـذه التعـاسـة ، يستـطيعـون أن يستعـرضوا النتـائج ، كـما جاءت في تقـارير من داخـل هذه المجتمعات .

يقول تقرير عن الولايات المتحدة :

« تسعون في المائة من الفتيات في الولايات المتحدة بشعرن بالضياع من الوضع الذي يعشن فيه! »

ويقول تقرير آخر:

« تجرى في الولايات المتحدة سنوياً ٠٠٠, ٠٠٥, ١

عملية إجهاض . كما انه يمـوت فيها سنـوياً مـا بين ٥٠ ـ ٦٠ ألف طفل بسبب أمراض الزهري الموروثة !  $^{(1)}$  .

ويقول تقرير آخر نشرته مجلة (نيوز ويك) الامريكية ـ بمناسبة رأس السنة المسيحية ١٩٧٢ ـ تحت عنوان : (عواقب الحرية الجنسية ) :

«حتى الآن كانت مأساة المراهقات الحاملات في الربيع الخامس عشر والسادس عشر ، هي المشكلة الكبرى التي تنجم عن الحرية الجنسية » .

« ولكن يبدو ان هذا الأمر ليست له أيـة أهمية إذا قيس بالأمراض التناسلية التي بـدأت تجتاح أوروبا وأميركا بشكل رهيب نتيجة العلاقات الجنسية العاهرة » .

وتضيف المجلة وهي تستعرض قضية فريق جامعة ( لوس أنجلس ) الرياضي ، قائلة :

« قبل مدة غير بعيدة كان الفريق الرياضي التابع لجامعة للسوس أنجلس يفوز بالبطولة الاولى في كل الألعاب الرياضية » .

« ولكنه في الأونة الأخيرة أخذ يخسر كل مباراة يخوضهـا

<sup>(</sup>١) صحيفة « الأهرام » ، تاريخ ٢ ـ ٩ ـ ١٩٦٥ .

مع أي فريق آخر . فبينها كان النشاط وسرعة الحركة من الصفات المميزة لهذا الفريق ، فإن الخمول والسير البطيء أصبح من مميزاته » .

« وأمام النكسات المتتالية التي مُني بها ، دعت إدارة الجامعة بعض الأطباء الفنيين وبعض علماء النفس إلى بذل جهودهم من أجل اكتشاف السبب الحقيقي وراء هذا التحول في فريقها » .

« وبعد أول مباراة شاهدها هؤلاء العلماء لهذا الفريق، أعلنوا أن كل أعضاء الفريق مصابون بالزهري والسيفليس. وعندما أجرت إدارة الجامعة معاينة طبية على أعضاء الفريق، ظهر لها صحة النتيجة التي أعلنها العلماء مائة في المائة ».

وتضيف ( النيوز ويك ) قائلة :

« لقد بدأت الأمراض التناسلية تأخذ طابعاً وبائياً ، فمثلًا من كل خمسة شباب يتخرجون من الجامعة في كاليفورنيا ، فإن واحداً منهم ـ على الأقل مصاب بالسيلان والزهري » .

« يقول الدكتور (جان كروو) الاستاذ بجامعة هارفارد ، وهو طبيب أخصائي بالأمراض التناسلية : ليس الشباب فقط هم الذين يعانون من أمراض الجنس التناسلية ،

فهناك مصابون بها في مختلف قطاعات الشعب ، كالعمال ، ومدراء المصانع وبنات الوزراء ، وربات البيوت ، وأطباء ومهندسين . . » .

« وفي الحقيقة فإن السلطات الصحية في الولايات المتحدة ، لم تستطع أن تكتشف الرقم الحقيقي للمصابين بالأمراض التناسلية ولكنها تعتقد أن الرقم يتجاوز حتماً المليونين نسمة . ولا بد أن يكون قد أضيف اليه -٦٧٤ - ألف نسمة هذا العام »!.

« وتدل الإحصائيات الرسمية أن عدد المصابين بهذه الأمراض منذ عشرين سنة وحتى الآن ، أخذ بالارتفاع بشكل بات معه المجتمع الأمريكي مهدداً بالإنهيار الصحي ، فمثلا ارتفع عدد المصابين بالسيفليس هذا العام بنسبة ١٦ ٪ » .

«ويبدو أن هناك ترابطاً جذرياً بين مستوى الحرية الجنسية ، وبين نسبة المصابين بهذه الأمراض ، ففي السويد حيث يجد الشباب حرية مطلقة في ممارسة الجنس - هناك 10 - من كل مائة ألف يعانون منها بشكل دائم . أما في الدانمارك فإن النسبة هي -٣١٩ - مصاب في كل مائة ألف وفي بريطانيا ١١٨ - من كل مائة ألف وهكذا تكون النسبة المئوية في السويد أكثر منها في أي بلد آخر ، والسبب هو : الحرية الجنسية المطلقة . أما في الولايات المتحدة ، فإن النسبة وإن لم

تكن مثلها في السويد ، ولكنها على كل حال مرتفعة خاصة بين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم التسع عشرة سنة ، فمن كل خمسة من هؤلاء ، هناك واحد يعاني من السيفليس أو السري أو السيلان . والسبب الحقيقي هنا ليس إلا الإنحلال المنتشر عندنا . . » .

« وأما ما يقوله البعض عن انتقال هذه الأمراض عن طريق الجنود العائدين من فيتنام ، فإنه غير صحيح ، ذلك لأن كافة الإحصاءات تدل على أن \_ 70 \_ فقط من كل مائة ألف من العائدين من جبهة القتال مصابون بالزهري والسيلان ، بينها يتجاوز العدد الذي يصاب بهما في كل أسبوع في الولايات المتحدة \_ 1 ألف إنسان » (١) .

هذه هي نتيجة انهيار الأسرة في الولايات المتحدة . فماذا عن بريطانيا ؟

« جاء في تقرير طبي رسمي ان نسبة المصابين بداء الشذوذ الجنسي في بريطانيا تبلغ ٤ ـ ٥ بالمائة ، أي حوالي - ٢ إلى ٣ ـ ملايين نسمة من مجموع السكان البالغ عددهم حوالي ٥٤ مليوناً «٢).

<sup>(</sup>۱)تقرير من مجلة «نيوز ويك » نشرته بمناسبة حلول عام ۱۹۷۲ راجع مجلة « زن روز » العدد ۳٦٤ ـ صفر ـ ۱۳۹۲ هـ . (۲) مجلة « الدستور » اللبنانية عدد ۳۳ تاريخ ۳۱ أيار ۱۹۷۱ .

وجاء في تقرير عن ايطاليا :

« قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الايطالي قانوناً الليلة الماضية يجوّز فيه الإجهاض . وقال هؤلاء : إن مليون وخمسمائة ألف عملية اجهاض غير مشروعة تجري في ايطاليا كل عام »(١) .

فهل هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء هي حياة سعيدة ؟

إن التاريخ في عمره الطويل ، لم يسجل فضائح كالتي يشهدها الآن في أكثر البلاد تقدماً : لأن التاريخ لم يشهد المهاراً فظيعاً في الأسرة كالذي يشهده الآن .

وإذا كنا نحاول أن لا نقع في الخطأ الـذي وقع فيها الآخرون فلا بد أن نسعى لتنظيم حياتنا بعيداً عن الأسباب التي جرَّت هؤلاء إلى الوقوع في الخطأ .

إن ( الأسروية ) في الحياة هي التنظيم الـوحيد الـذي يستطيع أن ينقذ الحياة من كل أثر للشقاء .

ولكن كيف يجب أن تبتدىء الأسرة ؟ وكيف يجب أن تنتهى ؟

<sup>(</sup>۱) صحيفة « الجمهورية » العراقية عدد ۱۰۹۹ تاريخ ۲۹ ربيع ۹۱ هـ .



## الزواج كيف يجب أن يكون

## ا خريطة للزواج السعيد

يعتمد الإسلام في قضايا الزواج على الأسس التالية :

أولًا: حرمة العلاقات قبل الزواج .

ويضع بديلًا عن ذلك ، تجويز التعرف على الزوجة مسبقاً . بالنظر إلى الزوجة المرتقبة . وبالسؤال عنها ، وبمراقبة سلوكها من بعيد .

ثانياً: يشترط في الزواج:

١ ـ إذن الولي ( في البنت الباكر ) .

٢ \_ العقد .

٣ \_ المهر .

التكافؤ العقيدي .

ثالثاً: يفترض في الزواج: قيادة الرجل ، وضرورة إطاعة الزوجه له في قضايا الجنس ، والغياب والحضور .

رابعاً: يفرض على الزوج أن يتحمل مسؤ ولياته القيادية تجاه كل من: الزوجة والأولاد:

أ ـ تجاه الزوجة ، يفرض على الزوج ما يلي :

١ ـ توفير القوت لها .

٢ ـ توفير المنزل اللائق .

٣ ـ توفير اللباس اللائق.

٤ ـ توفير الجنس .

٥ ـ المعاشرة الحسنة .

ب ـ تجاه الأولاد ، يفرض عليه : بالإضافة إلى الأمور السابقة :

١ ـ تحسين الإسم .

٢ ـ تربية الروح .

٣ ـ التزويج .

وثناني عملية تنزويج السرجل لابنه ، أو فتاته كخاتمة للواجبات النزوج الأب ، وكبداية لإبحار زورق الأولاد في

خضم الحياة .

فالرجل في نظر الإسلام لا يدخل ( القفص الذهبي ) بالزواج وإنما يقوم بصناعة الجيل :

فأولًا: يختار المنبت الجيد لهم .

وثانياً: يحسن أسمائهم.

وثالثاً: يعلمهم الحياة .

وأخيراً: يدفعهم إلى ممارسة الحياة بعد أن يكون قد أعدهم اعداداً كاملًا.

فهدف الزواج في الإسلام ليس هو إشباع الجنس . فالجنس مجرد وسيلة . أما الهدف فهو : صناعة جيل صالح تستمر فيه الحياة السعيدة . ولذلك فإننا نجد أن الرسول الأعظم يرشدنا إلى ضرورة التفكير قبل الزواج بمصير الأولاد ، فلا يجوز أن يختار الإنسان زوجته لنظرة حب طائشة تزرع فيه حباً كسحابة الصيف ، سريع الزوال .

هذه هي خلاصة خريطة الزواج كما يصفها الإسلام، فإلى أي مدى تستطيع هذه الخريطة أن تساهم في سعادة الزوج ؟ لو لم نسمح بإقامة علاقات الصداقة بين الشاب والفتاة قبل الزواج ، فهل يعني ذلك اننا نعرض الحياة العائلية لخطر التفكك ، نتيجة لبروز لا انسجام حاد بين الزوجين ؟

لا نظن . بل العكس هو الصحيح تماماً !

ذلك لأن أية علاقات قبل الزواج ، ستكون عاطفية مائة في المائة ، والعلاقات العاطفية لا تخدم أي من الزوجين .

أولاً - لأن إقامة العلاقة - قبل أن يرتبط الزوج بعقد شرعي ملزم - قد تؤدي به إلى ممارسة الجنس مع الفتاة خاصة وان هناك وجه شبه بين لقاء الرجل بالمرأة ، ولقاء الزيت بالنار . فإذا وقعت (الواقعة) فلا تملك الفتاة حينئذ إلا أن تصبح زوجته ، بينها يملك الرجل أن يتهرب من الزواج بها ، وهذا يعني ان العلاقة المسبقة تحد من حرية المرأة بينها تطلق حرية الرجل .

ثانياً \_ ان العلاقة الشهوية بين الشاب والفتاة قد تحملها على ( الزواج ) قبل أن تسمح الشهوة الثائرة في الطرفين فرصة التفكير الموضوعي في ( الزواج ) .

إن الحب عاصفة نفسية تحمل عاطفة ونزوة قد تهمد وتخمد بمرور الزمن ، فيفتح الطرفان عيناهما على بعضها البعض ليجد الزوج ان زوجته غير الإنسانة التي تعبدها ، وتجد الزوجة ان زوجها غير الذي كانت تحلم به . .

إن الشاب الذي يسافر مع فتاة جميلة إلى الغابة ، او المنتزه ويشاهد جذلها . . فقزاتها . . مرحها ، فإنها ولا شك تستهويه عاطفياً من دون أن تستهويه عقلياً ، ولكنه في تلك الحالة لا يستطيع أن يصغي إلى صوت العقل . فالاستهواء العاطفي يسدّ عليه منافذ التفكير ، وهذا يعني ان الزوجين عندما يقدمان ـ بعد ذلك ـ على الزواج ، فإن هذا الزواج لن يكون مضمون العاقبة ، إذ لا تحكمها العقلانية الواقعية . يكون مضمون العاقبة ، إذ لا تحكمها العقلانية الواقعية . فالعاطفة كسحابة الربيع ، طيبة ، جميلة ، مرحة ، ولكنها أيضاً . . مسافرة !

إن قضية « الزواج القائم على الحب » ليست سوى أسطورة نرجسية خلقتها الشهوات من أجل الوصول الى لذة الجنس في أي وقت ، ومن دون حساب .

إن الحب الشهواني لن يكون عاملاً من عوامل الزوجية السعيدة . والحب الروحي لن يتسنى إلا بعد الزواج . إذن فلماذا المغامرة بمصير الفتاة بدفعها الى إقامة علاقات الحب قبل الزواج ؟

إن الإنسان في أغلب الأحيان يبدأ الحب في سنوات المراهقة ، وهذا الحب لا يكون حقيقياً صادقاً ، وما هو إلا شهوة تخدع الشاب وتغرّر به ، وهذه الشهوة ـ أو على الأصح الرغبة ـ غالباً ما تختفي في مظهر الحب ، حتى اذا أطفأت ظمأها ، انقلبت نقمة بل سعيراً ، والشاب في عنفوان شبابه لا يدري فيها اذا كان حبه صادقاً أم خيالياً شهوانياً ؟

بالإضافة إلى أن هذا الخداع العاطفي الذي تلبس فيه « الغرائز الجنسية » ثوب الحب ليس مقصوراً على المراهقين وحدهم من أبناء الخمسة عشر ربيعاً ، بل انه كثيراً ما يغرّر بأشخاص تجاوزوا سن المراهقة ، وتقدموا موغلين في مرحلة الشباب ، وقد يغرّر أحياناً بمن تجاوزوا مرحلة الشباب ذاتها ذلك لأن من الأفراد من يعيشون في فترة المراهقة من الناحية العاطفية مها تقدموا في السن . وبكلمة فإن الانفعالات العاطفية أو الجنسية تتخذ أمام الشاب أو الفتاة صورة الحب ، وما هو من الحب الحقيقي في شيء وإنما هي إلا نزوات عابرة لا تلبث أن تستهلك نفسها في المحاولات التي تبذل لإرضائها لا تلبث أن تستهلك نفسها في المحاولات التي تبذل لإرضائها

أو إشباعها ، فتفنى ولا تخلف وراءها سوى الحسرات والأوجاع والدموع . .

ولقد أثبتت التجارب: ان الشاب الذي قد يشعر بلذة من استعداد الفتاة لتسليم نفسها اليه كثيراً ما يحتقرها بغريزته لهذا الاستسلام غير المشروع، فما يكاد ينال منها مأربه حتى تسقط في نظره.

ثالثاً ـ إننا إذ نحرّم العلاقات قبل الزواج فإنها تتمشى مع روح العصر ، فالزمن قصير لا يحتمل الدخول في تجارب قد لا يكتب لها النجاح . إنما نحن نقول للرجل : قم بحساب دقيق عن زوجتك المحتملة . ادرسها جيداً ثم اختارها كشريكة . وكذلك نقول للمرأة : ادرسي زوجك جيداً ثم اختاريه كشريك حياة .

هذا النوع من الاختيار هو النوع الذي تستعمله الامم المتحضرة في الوقت الحاضر . إنما على أساس ما توحي به «آلة اورديناتور » وعلمنة الخرافات والأساطير ، وليس على أساس الفكر والفهم والتعقل ـ كما يقول الاسلام ـ.

ففي فرنسا مثلًا \_ نشرت مؤسسة « المركز العائلي » إعلاناً جاء فيه :

« يوجد انسان حولكِ . . كيف تكتشفينه ؟ باستطاعتكِ

ذلك بالاستفادة من التطور الذي حققته طريقة « المركز العائلي » الفريدة من نوعها في فرنسا ، والتي تضمن لك الحظ والنجاح . فتستطيعين التعرف على الشخص المناسب مهاكان عمرك ومركزك .

#### فها هي طريقة المركز ؟

الاحتفاظ بملفات كثيرة لأشخاص تتضمن كل المعلومات عنهم وما على الباحث عن شريك حياة سوى الاتصال بالمؤسسة المذكورة للحصول على تلك الوثائق الحياتية ، فيختار الشخص الذي يناسبه ويتوافق معه ويتم التعارف الذي يختصر عملية الزمن . .

قد تكون هذه طريقة لا بأس بها إذا كانت قائمة على الوعي ، والتفهم الكامل من قبل كل من الزوجين للآخر ـ كما يوصي الإسلام ـ ولكن المشكلة ان الأمر لا يتوقف عند هذا الحد .

. . وآخر ما توصلت اليه ( علمنة ) الخرافات والأساطير هو : الحب الذي تحدده الآلة !

ففي باريس مركز كبير يحمل اسم: (استروفلاش اوردسكوب) يديره (اندريه بارلو) أحد كبار الباحثين في علم الفلك في فرنسا الذي توصل إلى استخدام آلة تقنية

معاصرة (اورديناتور) لمعرفة التأثيرات الفلكية على المزاج والصفات الانسانية (...) فالمعروف ان تلك التأثيرات كانت محصورة في أذهان بعض البحاثة ، ولكن العالم الفرنسي توصل حسب قوله الى احاطة هذه التأثيرات بهالة من العلم ، ونقحها بالروح الموضوعية (...) فعلاقات الكواكب والتجاذب بينها تسجله المراصد كل ثانية وهي بذلك تعطي الإنسان المعرفة الموضوعية لحالاته النفسية ولنفسية الأخرين .

ويصر (اندريه بارلو) على اعتبار هذه الآلة الالكترونية (قاضي غرام لعام ٢٠٠٠) لأن الآلات التي تسجل في كل لحظة العلاقة بين الأبراج تسمح وتساعد على تفهم كل فرد للخرر . فإذا عرف الزوج : (الأسد) ان مزاج زوجته : (العذراء) سيكون غداً على غير ما يرام فإنه لن ينفعل كثيراً وسيحاول حل الخلافات بموضوعية العلم ( . . ) للمحافظة على الحياة الزوجية المتكاملة السعيدة .

والطريف في الأمر: إن احدى المعلمات أقامت دعوى على أحد تلك المراكز، والسبب أنها تقدمت بطلب زوج مناسب لها، وبعد عشرة أشهر طرحت الحسابات امكانية الاختيار بين عريسين مناسبين وتبين بعد ذلك ان طباع الأول لا تتناسب إطلاقاً مع طباعها، وان الثاني من ذوي

سوابق . .

. . وإلى جنب هذا المركز هناك كتب تبحث في أهمية اختيار شريك الحياة حسب التأثيرات . . الفلكية !

منها كتاب صدر حديثاً: (الدليل الفلكي للزواج) للكاتبة (كارول ريفتر) والمؤلفة توزع الزيجات وتقسمها حسب توافق (الأبراج). فزواج الرجل: (الثور) من المرأة: (الحمل) نتيجة قذائف وشجار دائم.. والزوج: (الأسد) إذا اقترن بالزوجة: (العذراء) تفوق عليها وسيطر. وفتاة: (الميزان) إذا تروجت عيناً وشمالاً. أما الفتاة المولودة تحت برج (الحوت) فقد يندم من يصطادها من بحر الحياة (۱).

ترى أيهما أفضل:

الزواج على أساس الخرافة ؟

أم الزواج على أساس الفهم الكامل كما يقول الاسلام ؟

(١) مجلة الأسبوع العربي العدد: ٦٢٠ - ٢٦ نيسان ١٩٧١

### ٣ البديل : الفهم الكامل للزوجة

كيف يمكن أن نفهم الزوجة قبل الزواج ؟

الجواب واضح . فالطريق الى تفهم الزوجة هو :

١ \_ السؤال عنها .

٢ \_ النظر اليها .

٣ \_ مراقبة سلوكها من بعيد .

ولكن عماذا نسأل في الزوجة ؟

والجواب .

أولاً ـ عن عقيدتها :

إن الانسجام بين الزوجين لن يتم إلا إذا كان هناك انسجام فكري بينها ، ومن دون ذلك فإن مجرد التلاحم الجسدي لن يستطيع أن يحقق الانسجام المطلوب .

إن الحياة تختلف بين أُمة وأُمة نتيجة اختلاف نظرتهما اليها، فكيف يمكن توحيد الحياة بين زوجين يختلفان في تفسيرها وطريقة ممارستها؟

هل يمكن أن تسعد الحياة بـزوجـين أحـدهمـا يكفـر بالاشتراكية والثاني يعبدها ؟

يقول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات ، حتى يؤمن . ولأمة مؤمنة خير من مشركة ، ولو أعجبتكم ، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ﴾ .

### ثانياً ـ عن عائلتها:

يقول الرسول الأعظم: «أيها الناس. وإياكم وخضراء الدمن ». قيل: يا رسول الله ، وما خضراء الدمن ؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت سوء »(١).

### ثالثاً ـ عن خصوبة رحمها:

يقول الرسول الأعظم : « خير نسائكم الودود ، الولود ، المؤاتية ( المطيعة ) لزوجها  ${}^{(7)}$  .

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل - ج ۲ - ص ۳۳° .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ـ ج ٢ - ص ٥٣٢ .

#### رابعاً ـ عن جمالها:

يقول الرسول الأعظم : « خير نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً »(١) .

ويقول: «تزوجوا الزرقاء،فإن فيهن يُمناً (بركة )»(٢).

ويقول الإمام علي (ع): «جمال الـرجال في عقـولهم. وعقول النساء في جمالهن »(٣).

#### خامساً \_ عن شعرها :

يقول الرسول الأعظم: « إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فليسأل عن شعرها ، كما يسأل عن وجهها ، فإن الشعر أحد الجمالين »(٤) .

#### سادساً ـ عن شباما:

يقول الإمام الصادق (ع) : «ثلاث يهـدمن البدن، وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة، والغثيان (الجماع) على الامتلاء، ونكاح العجائز »(٥) ·

و(٢) نفس المصدر - ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البحار - ج١ - الطبعة الحديثة .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل - ج ٢ - ص ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل - ج ٢ - ص٥٣٦٠ .

### سابعاً \_ عن بكارتها:

يقول الرسول الأعظم: «تنزوجوا الأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً، وأنشف أرحاماً، وأسرع تعلماً، وأثبتهن مودة » (١).

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن للزوج أن ينظر إلى زوجته المرتقبة قبل الزواج حتى يكون على معرفة تامة بمواصفاتها الجسدية .

يقول الرسول الأعظم: « من تاقت ( اشتاقت ) نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها »(٢).

ويقول : « إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة ، فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه منها »(٣) .

غير أن الجمال وحده لا يجوز أن يكون مقصوداً للزواج ، فلا يجوز أن يهدفه الانسان على حساب الصفات الاخرى . إن الهدف هو الأولاد . ولذلك يقول الرسول الأعظم : « اختاروا لنطفكم ، فإن العرق دساس » .

ويقول : « تزوجـوا سوداء ولـوداً ، ولا تتزوجـوا حسناء عاقراً » .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ـ ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>۲) و (۳) نفس المصدر \_ ص ۵۳۸ .

ويقول الإمام على (ع): « إياكم وتزويج الحمقاء ، فإن صحبتها بلاء ، وولدها ضياع» .

فالولد هو الهدف ، ولا بد من ملاحظة مصيره ، قبل الدخول في عقد الزواج .

والسؤال المطروح الآن هو: هل تكفي المعرفة المجردة عن علاقات الحب قبل النزواج في خلق حب متبادل بين الزوجين بعد الزواج ؟

والجواب . . بكل تأكيد نعم .

فخير ألف مرة أن يبدأ الزواج بدون حب من أن يبدأ بحب زائف مبني على الشهوات. إن الحب الصادق إنما يتولد بالمعاشرة بعد الزواج، وذلك تدريجياً إذا استطاع المرء أن يفهم ميول زوجته، وتفهم هي الاخرى ميوله، وإذا بذل كل منهما جهداً وتعاوناً في سبيل التفاهم والتآلف والانسجام كما يدعو اليها الاسلام. أما الحب الحيواني الزائف فلن يقود إلا إلى الشقاء.

٤

## الإذن والمهر والعقد ضرورات إنسانية للزواج

ـ إذن الأب إذا كانت الزوجة فتاة باكرة . .

- ـ والمهر للزوجة . .
- ـ والعقد بين الزوجين . .

. . . ثلاثة امور لا بد من توفرها في الزواج لكي يسعد ويهنأ ويدوم .

أما قضية استئذان ولي الفتاة الباكر ، فهي ليست لامتهان كرامة الفتاة ، وإنما هي لأجل حماية جسدها من الإنزلاق وراء رغبة شهوية ، أو تأثر عاطفي ، ولتكريمها بما يجعل مستواها الاجتماعي لا يقل في أقل التقادير عن مستوى الرجل .

وأما قضية المهر ، فهي لأجل أن تشعر المرأة بأنها مطلوبة من قبل الرجل ، وليست طالبة له ، مما يوفر لها حياءها

الطبيعي ، وكرامتها التي تهتز حتماً حين تطلب هي الرجل كطرف له إيجابيته وفاعليته ، لنفسها كطرف آخر له سلبيته وانفعاليته ، في زواج يقوم عليه بقاء النوع الانساني بناءً على اللقاء بين الفاعل والمستقبل .

وأما العقد ، فهو الرباط المقدس الذي يربط بين قلبين متفاعلين ، ويكشف عن وقوع الزواج برضى الطرفين ، وبلفظيهما بحيث لا يقبل الأمر أي إنكار ، من أي جانب .

## قيادة الرجل طبيعة وأداء

إن أية مؤسسة مهما كانت صغيرة تحتاج الى (مدير) يتسلم زمام القيادة ، ويتحمل مسؤ ولياته كاملة .

والاسرة باعتبارها مؤسسة بشرية ، فلا بد أن يكون لها قائد يتحمل مسؤولية بنائها ، وإدارتها ، وتنميتها ، وهذه المسؤولية لا يمكن أن تقع على عاتق الاولاد ، لأن الأولاد هم بحاجة الى من يديرهم .

يبقى شخصان آخران مرشحان لإدارة الاسرة .

١ ـ الرجل .

٧ ـ المرأة .

والمرأة بحكم طبيعتها الرقيقة ، وعاطفتها الأنشوية ، وبحكم امتلاكها للمفاتن الخاصة لا تستطيع أن تدير هذه المؤسسة . وعلى الأقل فإنها لا تستطيع أن تقود الرجل .

اذن . فالمرشح الوحيد الباقي للقيادة هو الرجل ، ولكن قيادته \_ كها سنعرف \_ ليست تسلطاً واستيلاءً ، ولذلك فانها لا تمنع اطلاقاً من مساهمة المرأة في الادارة ، غير أنها لا تفرض عليها المساهمة ، ولا تكرهها عليه .

وقيادة الرجل ذاتها لا تخرج إطلاقاً عن دائرة المسؤ ولية الى دائرة التحكم ، بالتعامل بالقسوة ، والتطلع بالغلظة في السلوك والمعاشرة . وإن جنحت القيادة إلى ذلك فهي تعبير عن افلاس الرجل في فهم القيادة وتطبيقها .

وفي الواقع فإن قيادة الرجل ، قضية مغروسة في لا شعور كل من الرجل والمرأة . .

فإذا كان الرجل ، بحكم طبيعته الرجولية ، هو الذي يكوّن الحمل ، ويصنع المولود . .

وإذا كانت المرأة بحكم طبيعتها الأنثوية ، هي التي تستقبل الحمل وتلد المولود ، فإن الرجل يتكون في لا شعوره النفسي إحساس بالإيجابية والتفوق ، ومن ثم يولد عنده شعور بالاستعداد لتحمل أعباء القيادة والعطاء . بينها يتكون في لا شعور المرأة احساس بالأخذ والتقبل .

وبحكم هذا الشعور يجب على الرجل السعي والعمل من أجل المعيشة بينها لا يجب على المرأة ذلك ، لأن عطاء

الرجل هو بالقيادة بينها عطاء المرأة هو أن تتحمل المولود ، وتنجز واجبات الأسرة .

يقول القرآن الكريم: ﴿الرجال قوّامون على النساء، على النساء، على الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم ﴾.

إن قيمومة الرجل ليست تفضيلًا له على المرأة ، وإنما هي تمييز ومفارقة طبيعية في الخصائص . ذلك لأن تفوق الرجل ليس ارادياً وإنما هو طبيعي .

ولو فرضنا أن أمة عكست الآية فافترضت تفوق المرأة ووضعتها في مركز القيادة الأسروية ، فماذا يحدث ؟

أولاً ـنقتـل في المرأة الشعـور بالحمـايـة التي تـريبـده من الرجل .

ثانياً ـنمتهن قوة ، وكرامة ، وطبيعة الرجل .

ثالثاً - نحمل المرأة أكثر مما تحتمل . وعلى الأقل في حالات الحمل والرضاع والعادة الشهرية لأن عليها اذ ذاك أن تتحمل كل هذه الآلام الخاصة مع آلام ومسؤليات القيادة .

وبالإضافة إلى أن طبيعة الرجل كزوج تقتضي أن يكونَ دوره في الحياة الزوجية أكثر من اشباع رغبة الجنس فيـه وفي المرأة . بل إن طبيعة الكائن الذكر ـ حتى في غير الإنساني منه ـ تقتضي دوراً ايجابياً في الحياة (النزوجية) وفي العلاقات الجنسية .

وإلقاء نظرة عاجلة على عالم الحيوان يكشف لنا عن مثل هذا الدور فالحمام الذكر مثلاً لا يتم دوره باللقاح فقط ، فهو لا يترك الأنثى بمجرد أن تتم العملية ، وإنما يستمر معها في العش الواحد إلى أن تضع البيض . ثم يستمر معها أيضاً إلى أن يفرخ البيض ويستطيع الفرخ أن يعتمد على نفسه .

ولا شك ان عامل الجنس إذا كان الدافع الأول والأخير للتزاوج (لَطلَّق) الذكر الأنثى بعد اللقاح مباشرة، فلماذا ـ اذن ـ يتردد على العش وهو هنا (بيت الزوجية) ؟ ولماذا يقوم بدور الحامي، والمدافع خلال فترة التفريخ ؟

إن إتخاذ موقف الحماية والوقاية من جانب الذكر ، واتخاذ موقف رعاية البيت الزوجي من جانب الأنثى ، يكشف عن هدف أسمى في الانجذاب الجنسي بين الذكر والأنثى .

صحيح ان الذي يدفع الرجل إلى بناء الأسرة في الإنسان وكذلك الذي يدفع الذكر إلى التلاقح مع الأنثى في الحيوانات ، هو الحصول على الرعشة اللذيذة في اللحظات الأولى ، ولكن هذا لا يعني أن الرعشة هي سرّ الذكورة

والأنوثة ، بدليل أن الحياة الزوجية قد تصبح جحيهاً إذا كانت مجرد رعشة لذيذة خالية ، من كيان زوجي ، وانجاب الأولاد وتربيتهم .

هذا ومن ناحية ثانية فإن في المرأة غريزة ، يسميها البعض غريزة الخوف ، ولكنها في الواقع ليست إلا غريزة الحماية .

ان الشيء الوحيد الذي تريده المرأة من الرجل هو: أن يحميها ، والعنصر الوحيد الذي يجلب المرأة هو عنصر القوة والحماية .

فالمرأة لا زالت ـ وحتى بعد أن «تحررت » شكلياً ـ تبحث عن الحماية ضد أخطار الحياة والعالم ، حتى الجمال في الرجل لا يعني شيئاً للمرأة إذا لم يرافقه عنصر الحماية . ان تناسب تقاطيع الوجه وانسجام الجسم اذا لم ترافقها عوامل نفسية تبقى اكسسواراً .

ولو سألنا عدداً من النساء والفتيات عن الصفات الجسدية للرجل الذي يحلمن به لكان الجواب على الأغلب يحتوي على العنصر التالي: «نريده أن يكون أكبر حجماً منا ».

لاذا ؟

لأن طول القامة هو بالنسبة الى المرأة دليل القوة ، وهو ركيزة جسدية ضد « الأخطار » التي قد لا تكون موجودة إلا في أعماق المرأة نقط . فالمرأة احتفظت ـ وحتى الآن ـ بغريزة الحماية ، فهي وإن تبدَّد خوفها في عصرنا من حيوانات كاسرة ، فلا زالت تخاف « شيئاً ما » وتريد الحماية منه .

قالت احدى النساء عن زوجها: « ابتدأت أحبه في اليوم الذي كنت فيه بالسيارة معه ، واضطر الى الضغط على الفرامل بسرعة وأول تصرف قام به هو أن مدّ ساعده أمامي ليمنع اصطدامي بالزجاج الأمامي نتيجة السرعة الفجائية . .

هذه الحركة منه أثرت في " . .

هذه الحركة التي قام بها هذا الرجل هي تعبير عن حسن التصرف واللياقة ، ولكنها في الـوقت نفسه تشير لدى المرأة الإحساس بالحماية .

فالمرأة لا تحب السرجل (المتصنع) و (المخنث) و (المدعى) وإنما ذلك الذي يعرف كيف يتصرف في الحياة اليومية، ويواجه قسوتها.

والمعروف أن بعض المهن يلقى إعجاب النساء لكن تفسير الإعجاب والنجاح الذي يلاقيه أصحابها ليس صحيحا. فالأطباء والمحامون مثلاً يلاقون النجاح في عالم

المرأة ، والسبب ليس كما يفسره البعض ، وهو حب المرأة للمركز الاجتماعي ، وإنما لأن الطبيب هو : حامي الجسد من الأمراض ، وقاهر الألم ، والمحامي هو ; حامي المجتمع من الفساد ، وقاهر الظلم .

يقول (هاب) العالم النفسي الألماني: السذي قام بدراسات عديدة حول سلوك المرأة ، يقول: « إن النساء يبحثن عن الرجال الذين أثبتوا نجاحهم في حقول أخرى غير حقل . . الحب » .

وحتى القوة الجسدية والشجاعة لا تعني بالنسبة إلى المرأة شيئاً **إلا إذا** رافقتها ارادة الحماية .

( فطرزان ) لا يعجب النساء ، وكذلك ( دون جوان ) ــ الندي لم يحقق انتصاراً إلا في عالم الحب ، وفشل في حماية المرأة ــ ليس فاتناً في نظرها .

وإذا بحثت المرأة عن المال عند الرجل فلأنه يشكل عنصر الحماية أولاً \_ ولأنه دليل على النجاح ثانياً \_.

فالمليونير بالوراثة ، أي الرجل الذي لم ( يكسب ) ماله ، لا يستطيع أن يكون رجلًا فاتناً في نظر المرأة ، بينها الرجل الذي (ربح ) المال بعد أن جاهد وقاسى هو الرجل الفاتن .

وهذا ما يؤكده نجاح الرجال العصاميين في عالم المرأة .

فالمرأة لا تبحث عند الرجل عن المال أو المركز او الشهرة او النجاح او الجمال ، لا تبحث عن هذه العناصر والمقومات منفردة او منفصلة عن شخصه ، ولكنها تبحث عما تحويه هذه العناصر من دلالة على القوة والارادة والذكاء و . . الحماية .

وفي عصرنا أيضاً لا زالت النساء بحاجة الى الشعور بالحماية . . فالرجل الفاتن الساحر ، الذي لا يقاوم هو الرجل الذي تشعر المرأة بغريزتها ، ، إنها تستطيع أن تعتمد عليه في الملمّات . إنه المحامي . وهي تخضع له أكثر وأكثر كلها ثبت لها انه يتجاوب أكثر وأكثر مع رغبتها في ان تكون عمية .

ويقول الخبراء في ذلك : « إن معظم النساء يتلهفن على رجل ينزع الى السيطرة ، ولا يكون مستبداً جباراً ، بل يكون شخصاً قوياً يمكن الاعتماد عليه عند الشدائد ، بحيث انه لو تنكر الزوج لرجولته في كل نواحي علاقاتها الجنسية ، فإن المرأة ستصاب عكس ما قد يتصور - ببرود جنسي ، فلا تعود تستجيب له في أية ناحية من نواحيها »(١) .

إن شعور المرأة بأنها محمية ، وشعور الرجل بأنه

<sup>(</sup>۱) « المختار من ريدرز دايجست » عدد ينايسر ١٩٦٢ ، ص ٥٩ .

الحامي ، هذان الشعوران الطبيعيان هما اللذان حاول الاسلام ان يعمقهما في ذات الرجل والمرأة حتى يعيشا حياتهما على طبيعتيهما ، وليس حارجاً عنها .

### وواجبات الزوجة

كما ذكرنا ، فإن قيادة الرجل في العائلة ، ليست تكريماً روتينياً للرجل ، وإنما هي تحقيق لهدف الزوجية ، وتكريس لخصائص طرفي الزواج .

قاماً كما ان طاعة الزوجة للزوج ، ليست تخلفاً مشيناً ، وإنما هي استجابة للقيادة في الاسرة ، فطالما اجتمع شخصان من أجل تأسيس مؤسسة إنسانية ، فلا بد ان تكون هناك استجابة متبادلة من الطرفين فيما يحمل كل منهما من خصائص . فالقائد أو الرئيس لا بد ان يتحمل مسؤ ولياته ، والآخر لا بد ان ينجز واجباته تجاهه ، حتى يتحقق الانسجام المطلوب بين طرفين يشكلان معاً تكاملاً لمشروع الاسرة .

فالمرأة والرجل يعانيان من فراغ ، وكل منهما يملأ فـراغ الآخر . المرأة تتمتع بالأنوثة \_ بما في الكلمة من معنى \_. والرجل يتمتع بالرجولة \_ بما في الكلمة من معنى كذلك \_.

وأنوثة المرأة ، إنما هي بعاطفتها ، وحنانها ، ورقتها .

كم ان رجولة الرجل إنما هي بـإرادته ، وصـلابته ، ومواجهته الأحداث .

فالرجل يعاني من نقص في العاطفة ، والحنان ، والرقة . والمرأة ـ التي تملك فائضاً من ذلك ـ هي التي تعطيه العاطفة والحنان والرقة . ولهذا كانت الزوجة (سكناً) للزوج ، كها يقول الله تعالى : ﴿خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها﴾ .

والمرأة تعاني من نقص في الإرادة ، والحزم ، والصلابة والرجل ـ الذي يملك فائضاً من ذلك ـ هو الذي يمنحها الإرادة والحزم والصلابة . ولهذا كان (الزوج) قيماً على الزوجة ، كما يقول الله تعالى : ﴿الرجال قوّامون على النساء﴾ .

إن المرأة ريحانة \_ كما يقول الإمام على (ع) \_ والريحانة بحكم رقتها الطاغية ، تحتاج إلى سياج ، والسياج هنا هو الرجل ، وأي انهيار لهذا السياج يعني انهيار الريحانة أمام الأنواء . كما ان أي وضع للسياج مكان الريحانة وأي وضع

للريحانة مكان السياج يعني هو الأخر انهيار الريحانة والسياج معاً .

يقــول الـرســول الأعــظم : « لعن الله المتخنثــين من الرجال ، والمترجلات من النساء » .

كيف يحكّم الرجل إرادته في الحفاظ على الاسرة ؟

والجواب: إن تحكيم إرادة الرجل، ليس هو الهدف، إنما هو وسيلة. ولا بد أن نقيس نجاح تحكيم إرادته او فشلها بحدى نتائج هذا التحكيم. فإذا استطاع الرجل أن يوصل العائلة إلى شاطىء الأمن والسعادة، فإن ذلك يعني أن إرادته كانت حسب المطلوب، أما إذا فشل في ذلك فإن الأمر يعني أنه لم يكن صاحب إرادة مطلوبة.

ف ـ ( إرادة الرجل ) لا تعني بالطبع الخشونة والغلظة ، وإنما تعني الرأي الصائب ، ومعرفة أفضل الطرق لتطبيقه .

إن على الرجل أن يوفر للزوجة ( القوت ) و ( المنزل ) و ( اللباس ) بالمستوى اللائق بزوجته .

كما أن عليه أن يوفر لها الجنس بالمقدار المعتاد ، فلا يجوز هجرها جنسياً أكثر من أربعة أشهر . فإذا ما تجاوز هذه المدة فيحق للزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء .

أما نوعية المعاشرة مع الزوجة ، فلا بد أن تتسم بالعطف ، والرفق .

يقول الإمام علي (ع) :

« . . وأما خق زوجتك ، فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكناً وأنساً ، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عز وجل عليك ، فتكرمها وترفق بها ، وإن كان حقك عليها أوجب ، فإن لها عليك أن ترجمها ، لأنها أسيرتك ، وتطعمها وتكسوها ، وإذا جهلت عفوت عنها »(١) .

ويقول الرسول الأعظم ( ص ) :

 $^{(7)}$  « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى  $^{(7)}$  .

ويقول :

« ما زال جبرئيل يوصيني في أمر النساء حتى ظننت انه سيحرّم طلاقهن!  $^{(7)}$ .

ويقول:

« اتقوا الله عز وجل في النساء ، فإنهن عوان (أسيرات)

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٥٠ .

بين أيديكم . أخذتموهن على أمانات الله لما استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه ، فإن لهن عليكم حقاً واجباً لما استحللتم من أجسامهن ، وبما واصلتم من أبدانهن ، ويحملن أولادكم في احشائهن ، فاشفقوا عليهن وطيبوا قلوبهن ، حتى تقفن معكم ، ولا تكرهو النساء ولا تسخطوا بهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا برضاهن (١) » .

إن الـزوجـة ليست مملوكـة للزوج ، إنمـا هي شـريكـة حياة ، تدخل مع الرجل في صفقة انسانيـة من أجل العيش معاً ، وممارسة الجنس معاً وتحمل أعباء الأولاد معاً .

ولهذا فليس على الزوجة أن تخدم الزوج ، وإنما العكس هو الصحيح . ذلك لأن الزوج مكلف تكليفاً شرعياً انسانياً بتوفير كل ما تحتاج اليه في الحياة .

اما الطبخ ، والكنس .

اما العمل من أجل تحصيل المعاش.

اما كل ذلك فليس واجباً على الزوجة ، وحتى إرضاع الطفل ، فإن من حقها أن تطالب الزوج بالأجرة عليه .

<sup>(</sup>١) المصدر ص ٥٥١ .

ان الزوجة ( زوجة ) وليست ( خادمة ) ، وعلى الـزوج أن يعرف ذلك مسبقاً .

ويمكن تلخيص مسؤليات الزوج الأدبية تجاه زوجته ـ كما جاءت في كلمات الامام الصادق (ع) :

« لا غنى بالزوج عن ثلاثة فيها بينه وبين زوجته » :

١ ـ الموافقة ، ليجتلب بها موافقتها ، ومحبتها وهواها .

٢ ـ وحسن خُلقه معها ، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة
الحسنة .

٣ ـ وتوسعته عليها .

هذا تجاه الزوجة . وماذا عن الأولاد ؟ .

من الواضح أن الأولاد ، ليسوا مخلوقات للرجل حتى تكون تصرفاته معهم تصرفات الخالق والمخلوق لا تخضع للحدود والمقاييس . ان الأولاد (أمانات) و (فتنة) أي امتحان . فالله يعطي الأولاد ليعرف كيف سيعيش معهم الأب ؟ تماماً كما يعطى أي شيء آخر في الحياة ، كالمال مثلاً .

ومسؤولية الزوج تجاههم يمكن أن تتلخص في :

واحد ـ ضرورة رعايتهم من قبل الولادة بتهيئة الظروف الخاصة التي تمكنهم من العيش بهناء . ولا بد أن يـراعي هنا

حتى نوعية الإِسم الذي سيختاره لهم .

اثنين ـ أن يحسن تعليمهم ، وتربيتهم .

ثلاثة ـ أن يزوجهم إذا بلغوا .

ولذلك يقول الإمام (ع): «من حق الولد على أبيه ; أن يحسن اسمه ، وأن يحسن تعليمه ، وأن يزوجه اذا بلغ » .

أما واجبات الزوجة تجاه زوجها ، فتتلخص في :

أ ـ ضرورة بذل جسدها لـ كلم أراد ذلـك ( في غـير الحالات الاستثنائية كالعادة الشهرية مثلًا ) .

يقول الرسول الأعظم: «خير نساءكم الولود الودود، والستيرة العزيزة في أهلها، الذليلة (المطيعة) مع بعلها ، الحصان مع غيره التي تسمع له (للزوج) وتطيع أمره واذا خلا بها بذلت له ما أراد(١)».

ويقول: « خير نساءكم التي اذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء (٢) » .

ويقول الإمام علي (ع): «شر الزوجات من لا

 <sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل ج ۲ - ص ۵۳۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر ص ٥٣٢.

تؤاتى<sup>(١)</sup> » ( أي التي تمتنع جنسياً ) .

ب ـ ضرورة اخضاع الحضور والغياب لارادة الزوج .

ان المرأة عاطفية أكثر مما تكون عقلانية ، ولـذلك فـإن عليها أن تخضع لارادة الزوج في الخروج الى أية منطقة خارج البيت حتى لا تقع في شرك طلاب الهوى ، الـذين لا يهمهم الا شهواتهم ، وشهواتهم وحدها .

يقول الرسول الأعظم (ص): «أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس والقمر الى أن يرضى عنها زوجها »(٢).

لأن الزوجة التي تعرف هدف خروجها ، لا يمكن أن تخفيه عن زوجها ( والمفروض انه انسان مؤمن لا يأمر ولا ينهى الا لسبب معقول ) . الا اذا كان في الأمر شيء ، فإذا خرجت الزوجة بلا اذن منه فإن كل شيء سيلعنها حتى يعرف الزوج سبب الغياب ، ومكانه ، ويرضى .

ان من حق الزوج أن تطيعه الزوجة في إطار الأحكام العادلة تماماً كما أن من حق الزوجة أن يوفر لها النزوج كل

<sup>(</sup>١) المصدر ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر ص ٥٥٢ .

أسباب الحياة الحرة الكريمة في اطار من الأحكام العادلة كذلك .

يقول الرسول الأعظم (ص): «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »(١).

ويقول \_ وهو يكشف عن الطريقة التي يستحب للزوجة أن تعاشر بها الزوج \_: «حق الرجل على المرأة إنارة السراج ( السراج ) وإصلاح الطعام ، وأن تستقبله عند باب بيتها فترحب به ، وأن تقدم اليه الطست والمنديل ، وأن لا تمنعه نفسها ( لا تمتنع من الممارسة الجنسية ) إلا من علة » .

ويقول الامام الصادق (ع):

« لا غنى للزوجة فيها بينها وبين زوجها عن ثلاث خصال الأولى : صيانة نفسها من كل دنس . حتى يـطمأن قلبـه الى الثقة في حال المحبوب والمكروه » .

ان الزوجة لكي تكون محبوبة من قبل الزوج ، يجب أن تفهم نفسية الرجل أي تفهم طباع رجل حياتها حتى ولو اقتضى الأمر تكريس شطر واسع من وقتها وتنازلاً كثيراً عن مطاليها تجاهه .

<sup>(1) «</sup> دعائم الاسلام » القطب الرواندي .

وأول ما يجب عليها أن تفهمه وتعمل على ضوئه هو: أن لا تقدم أبداً على أعمال تنطوي على خسة أو دناءة ، سواء فيها يرتبط بنفسها أم فيها يرتبط بالأمور الجزئية ، فحتى لو وجدت نفسها معتكرة المزاج ، فعليها أن لا تعمد الى تهديم جوانب من علاقاتها بزوجها لأن مثل هذا التصرف يؤدي مع الوقت والتكرار الى تقويض الاتحاد الزوجي كله . وليس لائقاً بمثل هذه الزوجة أن تتمرد أو تشاكس أو تنتقم من الزوج في حالة الغضب او النرفزة بإرهاقه بالمطالب غير المعقولة . وكها قال الامام فإن على المرأة : « صيانة نفسها من كل دنس حتى يطمئن قلبه الى الثقة في حال المحبوب والمكروه » .

ويضيف الامام:

« الثاني : حياطته ( عاطفياً ) ليكون ذلك عاطفاً عند زلة تكون منها .

ان معظم الرجال يبحثون عن زوجة بكل معنى الكلمة ، أي رفيقة ترى في زوجها أهم مخلوق وتضعه فوق جميع الاعتبارات ، وقبل كل الناس ، حتى قبل نفسها ، وكذلك فوق متاع الدنيا جميعاً . ذلك أنه عندما يحس في أعماقه أنه تحول الى المرتبة الثانية عندها ، يبادر بالابتعاد عنها شيئاً فشيئاً ثم لا يلبث به الامر أن يتحول الى باحث عن زلاتها ، الأمر

الذي قد يؤدي الى الانفصال الروحي حتى ولو ظل الإتصال الجسدي قائماً. ان الرجل يعطف على الزوجة بمقدار ما تعطف عليه . وإن مما يسعده أن تهتم به الزوجة الى درجة الدعم . ولكن لا ينبغي لها ، في أي حال ، أن تتركه يشعر بأنها تعامله كطفل لأن الرجل تأبي عليه كرامته أن يشعره احد ـ حتى رفيقة عمره ـ بأنه مدين له بشيء . إنما يريدها أن تخضع له وتعطف عليه .

هذا هو الأمر الثاني الذي لا بد للمرأة ـ الزوجة أن تقوم به كما قال الامام (ع): «حياطته ليكون ذلك عاطفاً عند زلة تكون منها ».

« الشالث : إظهار العشق بالخلابة ( في الخلوة والفراش ) . والهيئة الحسنة لها في عينه (١) » .

إن الجانب الجنسي من الحياة الزوجية ذو أهمية أساسية في نظر الزوج ، فاذا كانت النساء عموماً أشد صبراً على الحرمان الجسدي ، فالرجل عكس ذلك تماماً . وبناءً على هذه الحقيقة الكبرى في الحياة يحسن بالزوجة أن تراعي النقاط التالية :

١ ـ أن تتحول في الخلوة الى عشيقة معه ، وبهذه الطريقة

<sup>(</sup>١) راجع كتاب : « مكارم الأخلاق » للطبرسي ، باب : آداب النكاح .

يمكنها أن تحوله الى عشيق معها ، وبهذه الوسيلة أيضاً تخلق في نفسه شعوراً عارماً بالغبطة والامتنان .

۲ ـ أن تبذل جسدها عندما تكون فيه رغبة ملحة ، إذ
عندما تمتنع عليه فإنه يشعر شعوراً عميقاً بأنه غير مرغوب
فيه ، فيبحث عن زوجة اخرى .

٣ ـ على المرأة أن تعلم أنها اذا لم تبذل مجهوداً لكي تظل أنيقة وجذابة ومرغوبة استنتج زوجها أنها فقدت اهتمامها بالحب وبالتالي به . وكما يقول الامام (ع) : « إظهار العشق بالخلابة والهيئة الحسنة في عينه » .



### كيف تسعد بزوجتك ؟

1

# أربع قواعد للتعايش السعيد مع الزوجة

قبل أن نستعرض القواعد التي لا يمكن الحصول على السعادة بدونها لا بد أن نعرف قيمة وأهمية الزواج بصورة عامة .

( فالعزوبة ) ـ بالإضافة إلى أنها مخالفة للطبيعة ـ فإنها توقف نمو الانسان العقلي والطبيعي ، ولا يمكن أن نعرف ذلك إلا إذا تزوجنا .

إن كثيرين عندما تزوجوا ندموا على العمر الذي أحرقوه ، في حالة العزوبة ، وتمنوا لو كانوا يتزوجون من ذي قبل ليجدوا طعم الحياة في وقت مبكر .

فالحياة بلا زوجة ، كنزوجة بلا حياة لا طعم فيها . والنذين لا يحبون المرأة ، لا بد أن يعالجوا أنفسهم فانهم مرضى لا شك فيه .

هذه هي وجهة نظر الطبيعة الانسانية .

أما وجهة نظر الدين ، فانها تنطلق من وجهة نظر الطبيعة الانسانية . يقول الرسول الأعظم (ص) :

« إنما الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الروجة الصالحة »!..

ويقول أيضاً:

« كلما ازداد العبد إيماناً ، ازداد حبه للنساء »!

ويقول:

« التـزويـج من سنتي ، فمن رغب عن سنتي فـليس مني »!

ويقول:

« من تزوج فقد أعطي نصف السعادة »!

ويقول :

« شراركم ، عزابكم ، وأراذل موتاكم عزابكم »!

ويقول:

« من أعطي أربع خصال أعطي خير الدنيا والآخرة ، وفاز بحظه منهما :

أ ـ ورع يعصمه من محارم الله .

ب ـ وحسن خلق يعيش به في الناس .

ج ـ وحلم يدفع به جهل الجاهل .

د ـ وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة »(١) .

والسؤال الآن هو: كيف يمكن الحصول على السعادة الزوجية التي هي: (نصف السعادة) بصورة عامة - كما يقول الرسول الأعظم (ص) -؟

والجواب: ان السعادة ليست نجمة سحرية قد تسقط في حضن الانسان فيصبح سعيداً محظوظاً ، وقد لا تسقط فيصبح شقياً منكوباً . ذلك لأن السعادة لا تعيش خارج إرادة الانسان ، وإنما هي ملك يده وفي اختياره .

السعادة هي ببساطة ، أن يصوغ الانسان السعادة ، وأن ينسجم مع واقعه .

فأنت سعيد بـزواجك إذا اردت لنفسك أن تسعـد، وزرعت السعادة في أعماقك بحسن الاختيار، وبقبول الواقع والعمل على استخلاص خير ما فيه.

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب : «مستدرك وسائـل الشيعة » ج۲ ، ص ٥٣٠ ـ ٥٣٥ .

ان الرجل الذي يملك زوجة ذات جمال رائع ، وأخلاق مناقبية طيبة ، وذكاء خارق ، ليس من المحتم أن يكون سعيداً ، لأنه قد ينتظر من زوجته جمالاً أكثر ، وأخلاقاً ألذ ، وذكاء أكثر نفوذاً في الأشياء . بينها لو كان متفههاً لواقع زوجته راضياً بما تملك من آيات الجمال والفهم والذكاء لكان من أسعد الناس .

ان الذين يظنون ان السعادة هي في أن يملك الانسان ما ليس يملك ، يخطؤ ون حتماً . لأن الذين يملكون كل شيء ولا يملكون السعادة في داخلهم ، ليسوا بالحتم سعداء .

وعلى ضوء هذه الحقيقة لا بد أن نطلب السعادة الزوجية . . ولكن كيف ؟

هناك أربع قواعد لا بد من اعتمادها للحصول على السعادة :

واحد : احترم زوجتك .

إن الرجل والمرأة إنسانان متساويان في وجود رغبات وآمال فيهما. فلا بد إذن أن تحترم أنت زوجتك ، كما تنتظر من زوجتك أن تحترمك ، إذ كما ان لك رغبة في ذلك فإن لها أيضاً رغبة مماثلة .

يقول الرسول الأعظم (ص):

« من اتخذ زوجة فليكرمها » .

أكرم زوجتك ، واحترم إرادتها ، ولا تحاول أن تفرض رأيك عليها بحيث تشعر انها أصبحت مجرد (آلة ) لمتعة رجل وتنفيذ إرادته . حاول أن تتفاهم مع زوجتك في كافة القضايا التي تهمها ، وإذا لم تأخذ برأيها حاول أن تقنعها بوجهة نظرك .

اثنين : حاول أن تكون صديق زوجتك ، وليس زوجاً لها فقط ، لأن الرجل الذي هو ( زوج ) جنسي لزوجته فحسب ، سيجد نفسه \_ كلها هدأ فيه نداء الجنس \_ بعيداً عن زوجته ، وهذا كفيل بأن يخلق لديها يأساً قاتلا ، وشعوراً بالوحدة . وإذا شعرت المرأة بالوحدة فلا بد أن ينعكس ذلك على علاقاتها بالرجل .

ثلاثة : كن مربي زوجتك ، وليس مراقباً عليها .

إن الزوجة قد تكون غير ناضجة بالمقدار المطلوب ، وعلى الزوج في مثل هذه الحالة أن يجعل من نفسه مربياً مخلصاً لها حتى تنضج ، لا مراقباً شرساً عليها حتى تتوغل في التحدي والجهل . لأن (التربية) تصلح المرأة ، بينها (المراقبة) تفسدها ، وذلك لأن المربي لا ينتقد وإنما يصلح ، بينها المراقب ينتقد ، وكثيراً ما يأتي الانتقاد جارحاً أليهاً قد يؤدي إلى بروز نوع من اللا انسجام العاطفي بين الزوجين .

إن نفسية المرأة كنفسية ( الريحانة ) رقيقة وناعمة ، ولذلك فإن كلمة جارحة واحدة تكفي لإحراق مزارع الحب في أعماق قلبها، وربما بقيت آثارها عالقة في ذهنها طيلة العمر .

إن أهم نقطة يجب أن يتنبّه اليها الزوج في حياته الزوجية هي أن يحاول فهم زوجته ـ بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ـ وأن يتعامل معها على أساس من صورتها الواقعية بعيداً عن الأحلام الحريرية التي غالباً ما ينسجها الرجال في أذهانهم عن المرأة ، فإذا ما واجهوا امرأة تختلف بعض الشيء عن الصورة المطبوعة في أذهانهم حاولوا هدم المرأة ، وليس هدم الصورة اللذهنية ، الأمر الذي يؤدي إلى بروز حالة هدم الصورة الخاد ) في العش الزوجي ، وهي حالة تؤدي دائماً إلى تفكك الزوجية وتناثرها .

أربعة : في القضايا الصغيرة التي لا تهم إلا المنزل ، لا تمتنع عن تنفيذ إرادة زوجتك ، وإن جاءت إرادتها مخالفة لإرادتك . وتذكّر دائماً أن هذه القضايا الصغيرة ليست هي الحياة كلها ، بل انها لا تستحق شيئاً من التفكير .

والنصيحة التي يمكن تقديمها بهذا الشأن الرجل تتلخص في الجملة التالية :

أُترك إدارة المنزل للزوجة ، وتفرّغ أنت للقضايا الهامة .

### ۲ کیف تمارس الجنس مع زوجتك ؟

من الطبيعي أن يسعى الواحد منًا لمعرفة أفضل الطرق للحصول على المتعة في ممارسة الجنس مع الزوجة . ذلك لأن (المتعة الجنسية) مطلب هام يهدفه الجميع من الحياة الزوجية ، بحيث يمكن القول أن الحياة لوكانت تفقد الجنس ، لما كان هناك واحد يقدم على الزواج .

فالمتعة الجنسية هي الضمان الوحيد تقريباً لبقاء الإنسان واندفاعه نحو الـزواج، فـلا بـد اذن من الاهتمـام بهـا، والسعى لمعرفة خفاياها.

إن الغريزة الشهوية وحدها لا تكفي لهداية الزوج إلى أفضل الطرق للممارسة الجنسية ، فالقضية ليست سهلة إلى الدرجة التي يتصورها البعض ، لأن الجنس يشكل النقطة المركزية في الحياة المشتركة لكلا الزوجين ، وأي تعثر فيه سيؤدي إلى بروز تشنجات حادة في علاقاتهما الحياتية .

من هنا ، نجد أن الإسلام يهتم بكل تأكيد ، بنوعية وزمان ومكان ممارسة الجنس الحلال ويدعو الزوجين إلى تعلم الطرق الطبيعية للممارسة .

ان التجارب أثبت أن الكثير من أسباب تهديم البيت الزوجي السعيد يعود إلى أن الزوجين أو احدهما على الأقل يعتاد مع الزمن أن ينظر إلى الصلة الجنسية بين الزوجين نظرة فيها بعض الاستخفاف على نحو يتحول معه الاتصال من عمل يفترض فيه إشباع كل حواس الطرفين الى عمل ميكانيكي او شبه ميكانيكي يؤدي مع الزمن الى الفتور وقد ينتهى بالنفور.

أما الامور التي يرى الاسلام ضرورة ملاحظتها في هذه الناحية تحسباً من تحول اللقاء الجنسي الى عملية ميكانيكية فهي كالتالي :

١ ـ التوقيت .

٢ \_ المكان .

٣ ـ النوعية .

أولاً ـ التوقيت :

الليل ، هو أفضل الأوقات للممارسة ، فالتعتيم الطبيعي ، وحاجة الانسان الى اللذة ، بعد إرهاق العمل

اليومي ، يساعدان الطرفين على الإلتفات الى قضايا الجسد ، وبالتالي الحصول من الممارسة على أكبر قدر من اللذة . وأحسن أوقات الليل هو آخره .

يقول الرسول الأعظم (ص): « زفّوا عرائسكم ليلًا ، وأطعموا ضحى »(١).

ويقول الامام الرضا (ع): «من السنّة ، التزويج بالليل ، إن الله جعل الليل سكناً ، والنساء إنما هن سكن (أي مما تسكن ويلتذ بهن الرجل) (٢) .

غير أن الاسلام يدعو الرجل الى الامتناع عن الجنس في حالات (التوتر الجوي) مثل أوقات (النزلزلة) و (الخسوف) و (الحسوف) وعند هبوب (العواصف السوداء) و (الصفراء). فالأعصاب في هذه الحالات ليست مستعدة لإعطاء الانسان فرصة الممارسة الهادئة، فالتوتر الجوي يترك توتراً نفسياً عند كل من الطرفين، فإذا مارسا الجنس فلا يؤمن على النطفة المحتملة الانعقاد من إصابتها ببعض الأمراض العصبية أو النفسية.

ثانياً ـ المكان .

<sup>(</sup>١) « جواهر الكلام » \_ كتاب النكاح \_ الطبعة القديمة ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩.

من الأفضل أن يمارس الإنسان الجنس في مكان مستور تماماً بحيث لا يراهما حتى مثل الصبى الذي لا يميز .

يقول الإمام الباقر (ع): « إياك ، والجماع حيث يراك صبي يحسن ( يستطيع ) أن يصف حالك »(١).

ويقول الإمام الصادق (ع): « لا يجامع الرجل امرأته ، ولا جاريته وفي البيت صبي . فإن ذلك مما يورث الزنا »(٢) .

إذن ، فممارسة الجنس على السطوح ، أو في السفينة ، أو في أي مكان يمكن ان يلاحظها آخرون ، ليس صحيحاً إطلاقاً ، لأن ذلك قد يؤدي إلى إثارتهم فاذا لم يجدوا منفذاً لإشباع شهواتهم توسلوا بالحرام .

ثالثاً ـ النوعية :

في مجال ( نوعية الممارسة المطلوبة ) لا بد من تفهم الأمور التالية :

واحد ـ أن المرأة أنثى . وهذا يعني أن لها جانبين جانب عاطفي ، وجانب شهوي ، فليست المرأة مجرد دمية يفرغ فيها الرجل شهوته ، وإنما هي إنسانة كاملة ، لها عواطفها ، وحبها وإحساساتها .

<sup>(1)</sup> e(Y) «مستدرك الوسائل » + Y ، كتاب النكاح .

ومدى تجاوب المرأة جسياً يرتبط بمدى إثارتها عاطفياً ، وعلى الزوج أن يستدرجها قبل الممارسة ، ويوشوش اليها بكلمات الحب والتقدير ، فمن شأن ذلك أن يلهب مشاعرها ويزيد حرارتها للقاء ، هذا وعلى الزوج أن يتهيأ لزوجته كلما اشتهى .

يقول الإِمام الصادق (ع): «ليتهيأ أحدكم لزوجته، كما يجب أن تتهيأ له »(١).

وهذا الأمر مما يحافظ على إبقاء عاطفة الزوجة الطيبة حيال الزوج ، ويساعد على تجاوبها الجنسي معه ، ذلك لأن المرأة أكثر عاطفية مما يتصوره الزوج ، ولهذا فلا يجوز أن تقتصر الحياة الغرامية معها على الوصال الجسدي إنما يجب أن يسبق ذلك اثارة عاطفتها ، وحبها حتى يأتي الوصال كنهاية سعيدة للقصة كلها .

اثنين ـ لا يصل الرجل إلى منتهى المتعـة الجنسية إلا اذا تحركت شهوته ، تحركاً طبيعياً وشاملاً . وهكذا المرأة ، انها لا تصل إلى منتهى اللذة ، إلا عندما ترتفع فيها درجة الجوع الى الجنس .

وعلى الرجل أن يرفع درجة الجوع هذه في أعماق الزوجة

مستدرك الوسائل \_ ج ٢ \_ ص ٥٣٦ .

قبل البدء بالممارسة ، إذ ليس كلما اشتهى الرجل تكون المرأة قد اشتهت أيضاً . ومن الواضح أنه من دون اثارة المرأة ، فإن ممارسة الجنس معها قد تؤدي الى حدوث رد فعل سيء لديها تجاه الزوج .

ان الإنسان بعكس الحيوان ، يجب أن يستخدم أولاً عقله وقلبه وعواطفه في جلب الزوجة وتهيئتها ، ثم يستخدم جسده ، أما القفز على الزوجة على طريقة الحيوانات ، قبل أن يحدث انجذاب متبادل بينها ، فإنه لن يؤ دي إلا الى البرود الجنسى عند الزوجة .

يقول الرسول الأعظم (ص): « إذا أتى أحدكم زوجته فلا يعجلها (١) ».

ولكن ماذا نفعل ؟

والجواب : لا بد من اثارة المرأة .

ولكن كيف ؟

والجواب: بالمداعبة فالاحتكاكات الجسدية الهادئة والمتتابعة وخاصة المناوشات مع النهد، والتحرش بالحلمة التي هي (زر الجنس) لدى المرأة، كفيل باشعال فتيل الشهوة

<sup>(</sup>١) المصدر ص ٧٤٥.

تحت كل شعرة من جسدها .

أما الممارسة بلا اثبارة ، فإنها لا تؤدي إلا الى حدوث تشنجات غريزية متعجلة ينال منها الرجل متعة ضئيلة ، بينها لا تنال المرأة منها شيئاً على الاطلاق .

يقول الإمام علي بن موسى الرضا (ع): « لا تجامع امرأة حتى تلاعبها ، وتكثر من ملاعبتها ، وتغمز (تعصر) ثدييها . فإنك إذا فعلت ذلك غلبتها شهوتها ، واجتمع ماؤها . . » .

ويضيف (ع): « والشهوة تظهر من وجهها وعينيها ، وبها تعرف أنها اشتهت منك الذي تشتهيه منها (1).

والمداعبة الجسدية ، تجعل الزوجـة تتجاوب ، وتحس ، وتنفعل ، وتكون بذلك سعيدة جنسياً .

وواضح أن المرأة السعيدة جنسياً ، ستكون سعيدة في كل نشاطاتها ، وبالإضافة ستلد بسهولة(٢) .

ثلاثة ـ عند حدوث الاحتكاك العضوي كثيراً ، يتقدم الـزوج على الـزوجة ، في بلوغ النشـوة ، فيصـل الى المتعـة

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل \_ ج٢ \_ ص ٥٤٥ .

The Fountains of Pleasure : راجع (۲)

القصوى بينها تكون الزوجة في الطريق الى ذلك . وعلى الزوج في هذه الحالة أن لا ينقطع معها ، وإنما ينتظرها حتى تحصل هي أيضاً على ما حصل عليه . ومن هنا لم يجز للزوج أن (يعزل) عن الزوجة الحرة من دون اذنها ، لأن العزل حينئذ يجرمها من اللذة القصوى المطلوبة ، ويحدث عندها أثراً نفسياً غير حسن .

يقول الإمام الصادق (ع): « العار الخفي: أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحسَّ بالماء نزعه منها ، فأنزعه (صبّه) فيها سواها ، فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله (ص) أن يعزل عن الحرَّة إلا بإذنها »(١).

إن الجنس عند الإنسان يمتاز عنه عند الحيوان بعمقه وبما يصاحبه من المحبة والالفة اللتين هما عمود الحياة الـزوجيه ،

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل \_ ج ٢ \_ ص ٥٤٧ .

لقد اكتشف العلم الحديث أن المرأة تستفيد من السائل المنوي المنصب ، لأنه يزيل الاحتقانات الدموية في الحوض عندها ، كما ان له تفاعلًا حيوياً كيماوياً يبعث فيها النشاط والسرور بدون شعور منها ، لذلك فإن العزل (أي عدم إفراغ السائل في المهبل) يورثها التشاؤم والنرفزة . هذا وقد يسبب العزل : الضعف الجنسي للرجل على مرور السنين ، كما قد يسبب الاحتقان في الأعضاء لدى المرأة . ويسمى العلماء العزل بـ - ( الجماع المبتور ) .

وأهم من كل ذلك الاهتمام بإسعاد الطرف الآخر ، وهو ما لم يهتم به الحيوان أثناء ممارسته للجنس .

أربعة: الجماع في حالة القيام ، أو بالعري الكامل ، ليس مستحباً ، ذلك لأن حالة القيام لا تسمح لأي من الطرفين بالوصول إلى توتر جنسي هادىء ، ويترك بالتالي عند نفسيها آثاراً سيئة عن لذة متقطعة عمزقة .

يقول الرسول الأعظم (ص):

« لا تجامع امرأتك من قيام ، فإن ذلك من فعل الحمير »(١) .

هذا بالنسبة إلى حالة القيام . أما في حالة العري ، فإن الممارسة في هذه الحالة تكون ولا شك لذيذة ، غير أن على الرجل أن يبقي عند نفسه منطقة غير مفتوحة في جسد المرأة بحيث لا تستنفد كل رغباته إلى زوجته ، وإنما تبقى لديه بشكل دائم رغبة اليها ، وحتى لا تفقد العلاقة الجسدية بينها هالتها القدسية وصفتها المضمخة بالأسرار .

هذه هي بعض الطرق التي يلزم سلوكها في القضايا الجنسية حتى يتحقق الرضا المتبادل ، وتتحقق بذلك السعادة الزوجية المطلوبة .

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل - ج ٢ - ص ٥٤٧ .

# المفتاح الذهبي للطفولة السعيدة

## ا تربية الطفل في كلمات الأبوين

خبراء التربية يتفقون على أن الطفل إنما يتعلم ( الحير ) و ( الشر ) و ( الطيب ) و ( اللاطيب ) عن طريق والديه أكثر من أي طريق آخر .

صحيح ان الطفل يولد بوجدان أخلاقي يدفعه إلى الخير ويمنعه عن الشر ، ولكن هذا الوجدان يظل مدة طويلة غير (شغّال) بالمرة . والطفل خلال هذه المدة يبقى منطقة مفتوحة لكل شاردة وواردة .

من هنا كانت مسؤ ولية الأبوين تجاه الأطفال مسؤ ولية ضخمة ، تتحدد من خلال تحمَّل الأبوين لواجبهم أو عدم تحمُّلهم لذلك .

فالطفل إنما يتفهم الخير من الشر ، والفعل الذي يلزم القيام به من الفعل الذي يمنع من القيام به ، من خلال موقف

الأبوين من ذلك .

ولا ريب ان الطفل عندما ينضج عقله ويصبح قادراً على استنباط الأفكار بقوته الذاتية ، ربما يغيّر مفاهيمه للمقتضيات الأخلاقية ، إلا انه يظل طوال حياته متأثراً بما سمعه وتعلّمه في طفوله .

ولذلك فإن على الوالدين أن يحرصا على الالتزام بسلوك أخلاقي بحضور أولادهم . حتى الكلمات يجب أن تتحدد أمام الأطفال ، لأن كلمة واحدة ، أو مدحاً واحداً يمكن أن يترك أثراً غير مستحسن في نفسية الطفل .

وفي هذا الحقل يعتقد خبراء التربية ان ( الرجل ) الذي يمتدحه الأبوان أمام الطفل يصبح ( مثالًا ) يقتدي به الطفل في حياته .

فإذا سمع الطفل أبويه وهما يمدحان انعاِلم الديني ، فإنه سيحب علماء الدين ويسعى لكي يكون مثلهم في كبره .

وبالعكس ، إذا سمع الطفل من أبيه كلمة الإعجاب إزاء جرأة (اللص) في الاستيلاء على صندوق المصرف في رائعة النهار ، فلا ريب انه يصبح توّاقاً إلى الاقتداء بهذا (اللص) بسبب ما يسمعه من عبارات الإعجاب من أبيه وأمه .

ولقد حدث ان أحد الأطفال اتفق مع رفاقه في باريس على تنظيم عملية يجري فيها اختطافه ليُكرَه أبوه بعد ذلك على دفع مبالغ طائلة إزاء الإفراج عنه .

وهكذا احتجزه رفاقه ، واتصلوا بوالده عن طريق الهاتف وأعلنوا انهم المسؤ ولون عن اختطاف ابنه البالغ من العمر ١٢ عاماً ، وانهم لن يفرجوا عنه ما لم يدفع لهم مبلغ مائة ألف فرنك فرنسي .

واضطرَّ الأب إلى دفع ذلك المبلغ ، فذهب الطفل ـ بعد الإفراج عنه ـ مع بقية رفاق القضية يبددون الأموال في الملاهى والبارات .

وعندما اكتشف رجال الشرطة ذلك ، صرَّح الطفل أمام لجنة التحقيق انه لم يسرتكب أي ذنب ، وإنما أراد الاقتداء بالرجال الذين طالما وصفهم أبوه بـ ( الرجال الصناديد )!

ويتضح من محاكمات الأحداث في كل أنحاء العالم ان الأطفال كثيراً ما يرتكبون الجرائم من غير أن يعرفوا الصبغة الإجرامية في أفعالهم . فكم من المرات التي كان الطفل يبدي دهشته لاعتقاله مصرّحاً بأنه لم يفسّر له أحد ان مثل هذا الفعل جريمة .

إن إهمال تثقيف ضمير الطفل ، وترك تلقينه المبادىء

الأخلاقية السامية كفيل بأن يجعل من الطفل الطيب مجرماً شرساً يجب الإجرام ويعبده ، فكيف إذا سمع من أبويه تشجيعاً على الجريمة أو مدحاً لها ؟

ان الطفل الذي يجابه رد فعل إيجابي على أول عملية اختلاس يقوم به من جيب والده او امه او أي شخص آخر ، لا يستطيع ـ اذا اعتقل متلبساً بجريمة اختلاسية كبيرة ـ أن يفهم لماذا يحاكمونه ؟ ولماذا يوبخونه ؟

ولا عجب عندئذ اذا انجرح ضمير الطفل عندما يرى أن المجتمع ينظر اليه شزراً ويستنكر سلوكه . وأغلب الظن أنه سيبقى طول حياته حاقداً على البشرية ، لأنها توبخه على شيء لا يعرف قبحه ، وجرح الضمير ـ كما يقولون ـ لا يندمل !

#### ٢ زرع الشعور بالمسؤولية في الطفل

يحتاج الطفل في حياته الى الشعور بـالمسؤ ولية ، حتى يتحمل مسؤ وليته بدل ان يحاول الهروب منها .

والانسان لا يمكن أن يصبح رجل حياة ، إلا اذا عـرف كيف يتخذ المواقف المحددة من الأحداث . الأمر الذي يحتاج الى معرفته من الطفولة .

والمدارس التقليدية قلما توفر للطفل مثل هذا الشعور نظراً للتقاليد الصارمة المتبعة فيها ، ومهما حاول الآباء توفير أجواء خاصة للطفل في المدرسة لتقوم بزرع الثقة بالنفس والإحساس بالحرية في العلفل ، فإن علاقة المعلم والمدير بالطفل ، وكذلك العادات الخاصة المتبعة هناك لا تسمح بأن تتكلل جهودهم بالنجاح .

ولكن هناك فرصة ذهبية لتوفير مثل هذا الجو في البيت بدل المدرسة .

إن كل أب يستطيع أن يجعل من بيته مدرسة خاصة يتعلم فيها الطفل كيف يتخذ قراراً ، أو موقفاً محدداً ازاء الأحداث والأشياء . وأول ما يحتاجه الأب في مثل هذه (المدرسة) هو ايجاد جو من الحرية للطفل يستطيع خلاله من تحكيم عقله وذلك بأن يتحول الأب ، في البيت الى صديق موجه ، بدل أن يكون (مدرًساً) يفرض آرائه على الطفل .

وكما قال الإمام على (ع): « من كان له صبي فليتصابى معه ».

والأفضل بالنسبة إلى الوالدين أن يترك اللطفل الصغير حرية اتخاذ القرارات الشخصية المتعلقة به بالذات ، ولا بأس من استشارته ولو شكلياً في أمر يتعلق بالجميع أو بالبيت شرط أن يحرك ذلك في نفسه الشعور بأنهم يضحكون عليه أو يسخرون منه ، وأنهم يستشيرونه ولا يأخذون برأيه .

وإذا كان رأي الصغير غير مناسب وأراد الوالد مشلاً أن يتصرف بشكل معاكس لما قال الصغير فإنه يكون من الأفضل أن يحاول الوالد التفاهم معه ، وأن يشرح له الموضوع ويبين له سبب عدم الأخذ برأيه .

# إمدح طفلك ، وذّمه ولكن . . بقدر

كثيرون هم الذين يمدحون أطفىال الآخرين ، بينها لا يدحون أطفال أنفسهم . وذلك لأنهم يشعرون بأن أطفالهم لا ينتظرون منهم مديحاً ، أو أنهم لا يستحقون ذلك .

والواقع فإن الطفل ينتظر المديح ويستحقه على كل عمل طيب تماماً كنا يستحق الذم على كل عمل قبيح يسرتكبه ، فلماذا نرى الآباء يذمون أطفالهم على الأفعال غير الحسنة بينها لا يمدحونهم للأعمال الحسنة ؟

إن الطفل الذي يمتدح باعتدال يكون كالسيارة التي تزود بالوقود والزيوت وقطع الغيار في الوقت المناسب، ودون تعريض أي جزء منها للخلل أو التآكل، والمديح على أي حال له علاقة بتنمية شخصية الطفل وبتعويده الاستقلال في الرأي في القضايا ذات الصفة الشخصية أو الاجتماعية.

والإطراء يجب أن يكون دوماً \_ وحتى يعطي النتيجة \_ من

الأكبر الى الأصغر ، أو من الأعلى مسؤولية الى الأدنى ، وليس العكس حتى لا يكون فيه نوع من التملُّق .

وكذلك فإن المدح يجب أن يكون من الأب للابن ، ومن الأم للبنت أكثر مما يجب أن يكون من الابن للأب ، أو من البنت للأم . وإن كان ذلك ضرورياً أيضاً .

وهنا نقطة هامة لا بد من الالتفات اليها ، وهي ضرورة عدم إطراء أحد الأطفال أمام إخوته او أخواته ، لأن هذه الطريقة \_ وإن كانت تدفعه الى الحماسة وتثير في الآخرين حب ( التقليد ) و ( عمل ما يجلب المديح ) أمام الإخوة طمعاً في ان ينالوا من الإطراء مثل ما نال \_ إلا انها في الوقت نفسه تكون ذات نتائج ضارة جداً ، وأهمها هو : ان إطراء أحد الأبناء أمام إخوته عندما يتكرر ينسف العلاقة الأخوية بينهم ، ويخلق نوعاً من الحسد المبطن الذي قد لا يحسُّ به الكبار في سن مبكرة ، غير ان النتيجة لا بد وأن تظهر في سن متأخرة ، وربما تظهر على شكل هدّام .

وأصول التربية تفرض ان يستدعي الأب الولد الذي يستحق الإطراء فعلاً ، على انفراد ، ويطريه ، ويبين له كيف انه يقدّر موقفه ، او جهوده ، او اجتهاده . وبالمقابل أيضاً يستدعي الولد الكسول او سيء الأخلاق على انفراد كذلك ، ويبين له نواحي الضعف لديه ، وأن يوجهه ، فالولد يطمئن

حين يشعر ان الآخرين لا يعرفون ماذا دار بينه وبين أبيه . وهذا كفيل بأن يدفعه الى بذل المزيد من العناية والجهد لكي يتخطى ضعفه خوفاً من الفضيحة .

أما الإفراط في المديح والإطراء أمام النـاس فيولّـد لدى الطفل شعوراً بأن كل ذلك إنما هو من حقه الطبيعي ، ولذلك فإنه يعود لا يقوم بعمل إلا إذا كان يتوقع الإطراء من ورائه ، وهذه نقطة الخطر في ذلك .

كما ان الذم الجارح للطفل الذي يستحق ذلك سيولد عنده شعوراً بالنقص ، وعلى الأب أن يكشف للطفل أخطاءه ويعطيه طريق تجنبها ، حتى يحاول الطفل بدافع ذاتي ان يمتنع عن ارتكاب الأخطاء .

يقول خبراء التربية : « إن الأهل المترددين المرتبكين يعطون أسوأ المثل لأولادهم . ومما يزيد الأمر سوءاً ان بلقى الطفل عقاباً صارماً في أعقاب إقدامه على اتخاذ قرار لا يكون موفقاً ، إذ تنشأ في نفسه عقدة (عدم الثقة) فلا يتجرأ مرة ثانية على اتخاذ موقف بمفرده . أما علماء النفس فيؤكدون ان قراراً خاطئاً لا يعني بالضرورة الفشل والإخفاق . إنه مجرد غلطة يمكن ان يأخذ منها الطفل درساً مفيداً إذا وجد بالقرب منه من يبصره بذلك »(١) .

<sup>(</sup>١) مجلة «طبيبك » العدد ١٨٦ ، شباط ١٩٧٢ .

لكي ينمو طفلك بشكل طبيعي ، وخالياً عن أية عقد نفسية ، فان عليك أن تغذيه بأكبر كمية ممكنة من الحنان والعطف الأبوي .

فالشيء الوحيد الذي يبحث عنه الطفل أكثر من الغذاء والماء ، هو الحنان . فهذا الشعور الإنساني الذي لا يمكن أن يحصل عليه الطفل إلا عن طريق الأبوين ، هو مطلب التظاهرة الصامتة التي يجتمع اليها أطفال العالم في مسيرة الحياة الطويلة .

وإذا كانت الرضاعة ضرورية للطفل كضرورة الهواء والماء ، فان الحنان هو الشريان الذي يسلك فيه غذاء الطفل من أحشاء الام إلى فم هذا المخلوق البريء ، وهو الشعور الانساني ذاته الذي يفعل فعله الواضح في مجرى الحياة منذ بدايتها حتى الوقوف أمام عتبة الرجولة .

في بداية القرن الثاني عشر أجرى فردريك الشاني ملك المانيا تجربة فريدة من نوعها ، جمع عدداً من الاطفال اللقطاء في مكان واحد ، وأصدر أوامره للمربيات بعدم التفوه بأية كلمة مع الاطفال ، وبذلك فرض عليهم حالة من اللاحنان .

فماذا كانت النتيجة ؟

لقد أُصيب فردريك بصدمة قوية ، ليس لأن الأطفال أصبحوا صُماً ، بل لأنهم توفوا في وقت مبكر .

بعد ٨٠٠ سنة ، سن الدكتور «رينيه . أ . سبتيز » ، الاختصاصي الأميركي في عالم الأطفال ، هذه القاعدة : « المناخ العاطفي هو الذي يحدد نشأة الطفل ومستقبله . وأنه بلاحب وعطف لا يوجد أطفال أصحاء » .

رحلة الطفولة لم تعد مغامرة ، بل جهود متضافرة أو فردية يجب أن تدعم شخصية الطفل لينمو نمواً طبيعياً ويصبح فرداً صالحاً .

الطفل في عالم مضطرب ، يشعر أنه غريب ، وأنه لا يخص إلا البطن الذي حمله تسعة أشهر ، وإنما يكسب كمياته من حنان الأم وتلهفها عليه ، وهذا الحنان هو الذي يجعله بحالة اكتفاء مما حوله .

لقد اعتقد الكثيرون أن الأم إنما وجدت من أجل الطفولة . . من أجل قطف أول بسمة أو صرخة للوليد . ويعتقد الدكتور (سبيتر ) أن الطفل عن طريق البسمة يتعرف على الناس الذين يحيطون به ، أي إنه عن طريق البسمة يعرف ان عدا ذاته هناك آخرون أيضاً .

ويعتقد خبراء التربية أنه من الشهر السادس إلى الثامن تكون الأم هي التي تنمّي أحاسيس الطفل فتعطيه التربية الصحيحة ، حتى إذا رفضت الأم لا شعورياً هذا المبدأ . وعند بلوغه السنة فإن الأم تكون في نظر الطفل : القوة والاستمرار ، وهي التي تخلق التوازن في شخصيته ، إنها الأميرة ، وبالتالي هو أيضاً أمير نفسه في المستقبل ، أما الأب فإن الطفل بحاجة اليه ليشاركه بسماته وألعابه ، إنه بحاجة إلى والده ، لأن شخصية الأب أيضاً تطبع الكثير في مستقبل طفله .

بعد السنة الأولى وحتى بلوغه الخامسة تتغير نظرة الطفل ، فليس يريد الحياة لكسب الحنان فقط ، وإنما يريد أن يملي ارادته وأن يعمل كل ما يجلو له ، وأن يمرّن حواسه الخمس ، عندئذ يترجم الحنان بخليط من الحكمة والنعومة ، من الحزم بلا قوة ، وأيضاً من الحنو بلا دلع . .

أما في مرحلة الدراسة الإبتدائية فإن الطفل يمر بفترة

تسمى السن ـ السحرية العجيبة ـ ، ففيها لا يستطيع الطفل أن يعطي أحكاماً صائبة ولا يستطيع تقدير ما يقدم عليه ، لذا يعتبر حضن أمه المكان الأمين الذي يقيه من متاعب الدنيا ، أما والده فإن الطفل يراه : البطل الذي لا يقهر .

والمرحلة الدراسية ، وجو المدرسة يؤثران تأثيراً مباشراً وغير مباشر على حياة الطفل . . نتائج درسه إذا كانت جيدة أو العكس هي التي ترسم خطوط مستقبله ، وبخاصته في هذه الفترة عائد إلى حنان واهتمام والديه به .

وأخيراً تأتي مرحلة المراهقة . . مرحلة ثبورة الهرمونات الجنسية عند الأولاد ، هذه الثورة ليست بمبرض ، وليست بمأساة ولكنها ثورة طبيعية قوامها الرفض . وفيها يضع الطفل أو الطفلة الوالدين والمجتمع في ميزان السؤال والجواب .

في هذه المرحلة ، التي هي مرحلة النضوج لدى الطفل ، يعيش المراهق ثورة فيزيولوجية ونفسية واجتماعية ، أي أنه في هذا الوقت أشبه ما يكون بالجندي يحارب على عدة جبهات . . بل لعل وظيفته التلقائية تكون أكثر صعوبة من الجندي ، فهو يحارب على الجبهة الداخلية المتجسدة في الطاقة الغريزية التي تتفجر فيه بشكل عنيف ، وهناك أيضاً مواجهته المجتمع الذي يحاول أن يؤكد المراهق فيه شخصيته ، ولا يخفى ما لمشكلة صراع الأجيال من أهمية ، باعتبار أن المراهق

يعيش في عالم غير عالم العاديين . إن عالمه منفتح على المثل والتخيلات والأحلام الكبار والنزعات المتضاربة ، مما يحدث عنده اضطراباً في السلوك .

وعلى الوالدين أن يتبعا مع الطفل في هذه المرحلة الطرق التالية :

أولاً .. على الوالدين أن يسيطرا على أعصابها تجاه بعض تصرفات المراهق غير المستحسنة ، فلا يجوز لهما أن ينسف كرامته لأن هذا الأمر قد يحمل المراهق على الإنفلات المطلق منهما ، والقيام بثورة ضدهما .

"يقول الرسول الأعظم (ص): « لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما ».

ثانياً على الوالدين أن يوظف ثورة المراهق في خدمة وصالح المجتمع ، لأن فترة المراهقة فرصة ذهبية لتنمية المتمامات إنسانية في ذهنية المراهق ، فلو أُشرك في القضايا الإنسانية فإن ثورته الداخلية ستكون عاملًا كبيراً لإخلاصه واندفاعه في عمله .

وليس غريباً أن كل أحداث التاريخ كانت تقوم على أكتاف الشباب حتى الرسالة الإسلامية فإنها استفادت من طاقة الشباب واندفاعهم العفوي أكثر من الشيوخ .

ثالثاً \_ إن المراهق يشك في كل القيم والعادات التي كان يسير وفقها في السابق ، وهنا لا بد من تفهيمه لفلسفة تلك القيم والعادات ، أما إجباره على اتباع هذه العادات من دون تفهيم مسبق فلا بد أن يكون له مردود عكسي .

# الدين والعلم سُلَّمان في طريق المجد

العلم من دون الدين . . آلة ضارة .

والدين من دون العلم . . جهل بأهداف الدين .

إن الآباء الذين يهتمون اهتماماً جنونياً بتربية أطفالهم العلمية ، ولا يهتمون بأي شكل من الأشكال بتربيتهم الدينية إنما يهدمون كيان المجتمع ثانياً ..

إن العلم عند الإنسان إنما هو (آلة) قد يستعمل في خير أبويه ، وخير أمته ، وقد يستعملها في نسف أبويه ونسف أمته .

الشيء الوحيد الذي يمنع صاحب ( الآلة ) ـ أية آلة كانت ـ من استعمالها في الشر هو الوجدان الذيني ، الذي يتحول إذا استمرت الحياة عليه إلى ( پليس داخلي ) يقف في وجه صاحبه بمجرد التفكير بالشر .

وعلى الآباء الذين يريدون السعادة بحياة اولادهم أن يهدفوا إلى إعطاء الأولاد قسطاً من العلم وقسطاً من الدين حتى لا يتحول هؤلاء إلى أعداء للآباء والامهات . كما تحوّل شباب أميركاوأوروبا .

ففي أوروبا كثيراً ما يشاهد الانسان أن الابن يحاول أن يضر الأب . لماذا ؟ لأنه يشعر بالإستقلال الكامل عنه ، ولا يجد أي دافع إلى احترامه ، او تقدير خدماته السابقة .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ، فإن الآباء الذين يحرمون أبنائهم التربية العلمية فإنهم يرتكبون جريمة كبرى بحق الأبناء أولاً ، وبحق المجتمع ثانياً ، وبحق أنفسهم ثالثاً .

فالعلم، إضافةً إلى أنه (فريضة) دينية كما يقول الرسول الأعظم، فإنه يمنع الانسان من الالحاد. فالمؤمن الجاهل أسرع ما يكون إلى نبذ الدين من غيره، لأن المبادىء التي حفظها عن ظهر قلب من دون أن يعيها وعياً كاملاً لن تقف أمام الكليشهات البراقة التي يعرضها عليه اصحاب العقائد الزائفة.

ان الفرد العالم والمتدين يمكن ان يكون ترسانة للمجتمع لأنه يعرف ما يريد من الحياة ، ويعرف ما تريد منه الحياة .

أما العالم بلا دين فهو يعرف الحياة ولكنه لا يعرف ما تريد منه الحياة ، كما أن المتدين بلا علم ، يعرف ما تريد منه الحياة ولكنه لا يعرف الحياة .

والـذي يريـد لطفله السعـادة فعليه أن يعـوّده على فهم الدين والعلم معاً .

#### ، الصدق مع الطفل جواز مرور الى قلبه

قال امبراطور روماني عن رعاياه : « فليبغضوني بشرط أن يهابوني » .

إن تبني مثل هذه السياسة قد تصلح لفترة غير طويلة من الزمان ، ولكنها تنتهى حتماً إلى الفشل .

أما اذا طبقنا هذا المبدأ في تربية الطفولة ، فها من شك في وقوع كارثة حقيقية ومأساة قد تبقى ذيولها الشرسة عالقة في ذهن الطفل حتى في الأدوار المتأخرة من حياته .

فاذا ثبت للطفل ان احد والديه (ظالم) في حقه فقد يهابه ويخشى بوادر غضبه ، وإنما يستحيل أن يجبه حباً ، لأن الطفل يتمتع بحس راسخ لا يقبل التزعزع هو: حس العدل ، والتنفر من الظلم .

ولهذا فإن من الضروري أن يكون الأب منفتحاً تمام

الانفتاح مع طفله ، لتأتي كل أعماله مفهومة له ، ولا يجوز في أي حال اللجوء إلى أساليب المخادعة والغدر ، وإنما يجب التوسل بالصدق معهم حتى لا تنعدم ثقة الطفل بوالديه هذه الثقة التي هي ضرورية جداً لترسيخ القيم الانسانية فيه .

فها يفعله بعض الآباء من استدراج الطفل بالوعود ، والمراوغة حتى اذا اقترب منه يعاجله بصفعة عنيفة بدل تحقيق الوعود العسلية ، هذا النوع من العمل يؤدي الى أن يخشى الطفل والده من دون أن يجبه ، مما يعني أنه بمجرد أن يعرف طعم الاستقلال الجسدي حتى يعلن تمرده عليه ، ويحاول أن يرد الصاع صاعين .

ان الاب الذي لا يريد ان يرفضه الطفل مبكراً لا بد أن يكسب ثقته . فكيف يمكن ذلك ؟

أولًا: لا بد أن يتجنب الكذب على الطفل.

ثانياً: أن تكون الحقيقة التي يصرّح بها احد الأبوين للطفل متوافقة مع عمره ومقدرته الفكرية.

ثالثاً : أن لا يعده بشيء لا يستطيع الوفاء به او لا يريد الوفاء به .

رابعاً : أن يهتم بشكل جدي بألعابه .

وبكلمة فإن جواز المرور الى قلب الطفل هـ والاخلاص

له والاهتمام به والصدق معه .

يقول الامام علي (ع): « اذا وعدتم الصبيان فأوفوا بهم ، فانهم يرون أنكم الذين ترزقونهم . ان الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان (١) » .

ويقول : « من كان معه صبي فليتصابى معه (٢) » (أي ليجعل من نفسه صبياً مثله يلعب معه ، ويهتم بألعابه) .

<sup>(</sup>١) « في ظل الاسلام » ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة .

### ۷ دع طفلك يختار طريقته الخاصة

الإفراط في منح الحرية للطفل ، كالإفراط في إعطاء الماء للزرع يفسد أكثر مما يصلح .

ولكن قليلًا من الحرية ، كقليل من الماء للزرع ، أمر ضروري لنمو قدرات الطفل الفكرية والعقلية .

فعلى الأبوين أن يرسموا للطفل الخطوط العريضة للحياة ، ويفهموه الأصول والقواعد ، تاركين له حرية اختيار طريقته في تنفيذ هذه الأصول والقواعد .

وكما قال الإمام على (ع): « لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لغير زمانكم » . .

إن الدنيا مليئة بكل نوع من الأشياء التي يمكن انجازها وأداؤها بطريقة مختلفة عما اعتاد الناس عليها .

فأطفالنا سيدخلون تحسينات على ما أنجزناه نحن ، فلا

بد لهم أن يبدأوا أفضل مما فعلنا نحن ، وأن يشقوا طريقهم نحو المستقبل بأقل قدر من الخوف والتردد ، والاصطدام بالطرق المسدودة .

إننا الآن نشق طريقنا بشكل يختلف كليـاً أو جزئيـاً عن طريقة آبائنا فلماذا لا نسمح لأبنائنا أن يفعلوا مثلما نفعل .

وللصغار بطبيعة الحال عقول مستطلعة ، ولا بد للآباء من أن يتيحوا لها استمرار استطلاعها ، وينبغي أن يكون كل حادث يقع خلال اليوم رحلة إلى عالم المجهول المألوف . ويجب تشجيع الأطفال على البحث عن الأثر والعلة في كل شيء يدور حولهم . . فإذا شاهدوا كعكة تنهار في الفرن ، أو دراجة تتحطم فإنهم يتساءلون: ما الذي جعلها تفعل ذلك ؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يمنع تكرار هذا العمل ؟ إن الأولاد والبنات الذين يجدون ردود هذه الأسئلة عن طريق البحث والسؤال ، يكتسبون عادة تساوي أكثر من كل الكعكات والدراجات التي يمكن شراؤ ها .

إن من الضروري أن يسمح للأطفال بعمل الأشياء بطريقتهم الخاصة ، لا بطريقتنا نحن ، فهناك دائماً طرق جديدة تماماً لعمل أي شيء ، وليس الطريق مقتصراً على النوع المألوف .

فإذا أصرَّ طفلك على أنه يستطيع أن يصنع الشاي أحسن مما تصنعه أنت وبطريقة أخرى ، فلا تجبره على سلوك طريقتك أنت ، بل اتركه يعمل كما يريد ليرى إن كان على صواب أم لا .

وهنا لا بد أن ندع أطفالنا يواجهون بعض متاعبهم بأنفسهم فالرجال الذين يصعدون سلالم النجاح من بدايات متواضعة وعن طريق شاق ، يحاولون عادة أن يسهلوا الأشياء لأطفالهم قدر استطاعتهم ، وبهذا يحرمونهم من تجربة الكفاح وإثبات الكفاءة التي نجحت في حالاتهم . ومثل هؤلاء الآباء يشبهون الرجل الرقيق القلب الذي كان يهوى تربية الفراشات ، وقد تأثر مرة من الصعوبات التي تواجهها الفراشات عند خروجها من شرانقها فدفعه الحنان الخاطىء الفراشات عند خروجها من شرانقها فدفعه الحنان الخاطىء كفاح ، ولم تستطع الفراشة بعد ذلك أن تستخدم أجنحتها على الإطلاق . والسبب أنها لم تكافح من أجل شق الشرنقة .

إن كل شخص ناشىء إنما يكتسب أجنحة قوته من خلال مواجهة صعوبات يحتاج إلى الشجاعة والحزم للتحكم فيها(١).

<sup>(</sup>۱) راجع « المختار من ريدرز دايجست » عدد يناير ١٩٦٢ .



### قضايا عائلية

#### العلاقات مع الحماة

عندما يتزوج الانسان تتبدل الكثير من المعادلات العائلية فتدخل أطراف جديدة في العلاقات . كما تحدث حساسيات خاصة فتصبح الام بالنسبة الى الزوجة (ام الزوج) وهذا يعني أنها ستحاول أن تكون ذات كلمة نافذة في حياة ابنها الزوج ، وتصبح ام الزوجة بالنسبة الى الرجل (حماة) وهذا يعني أنها أيضاً تحاول أن تكون ذات كلمة نافذة في حياة بنتها يعني أنها أيضاً تحاول أن تكون ذات كلمة نافذة في حياة بنتها الزوجة ، وتبدأ عمليات الشد والجذب في حياة الزوجين .

هذا هو الوضع في بلاد الشرق ، وعلى الزوجين أن يتفهما الواقع ، ويحاولا أن يبتعدا عن إيجاد أي نوع من الحساسية الهادمة ، عن طريق المحافظة على العلاقات الحسنة مع كلا الطرفين

وأحسن طريقة لذلك هو : الابتعاد عن بيت أم الزوج ، وأم الزوجة معاً . أي الحياة على (أرض محايدة) لا تخضع لنفوذ أي من الطرفين ، وهذا كفيل بأن يجعل لكلا الزوجين نفوذاً معاكساً في بيت أم الزوج وفي بيت أم الزوجة معاً . ذلك لأن كل من البيتين سيحاول ـ عندما يبتعد الزوجان عنها ـ أن يكسب ود الزوجين . تماماً كما يحدث في المعادلات السياسية ، حيث يحاول كل ذي نفوذ أن يكسب ود المحايد فتنهال عليه عروض سخية للمساعدة ، بينها تحدث حساسيات فيها لو انحاز هذا المحايد الى جانب احد طرفي فر الشد ) و (الجذب ) وتبدأ عمليات التخريب ، وتنهال عليه ضربات الطرفين .

وأهم مشكلة ستواجه الـزوج هو عـدم معرفته بطبيعـة علاقته مع حماته ، كما أن أهم مشكلة ستـواجه الـزوجة هـو عدم معرفتها بطبيعة علاقتها مع حماتها .

وأغلب الفساد يأتي من جانب الرجل ، الذي يتصرف مع حماته تصرفات غير صحيح ، نظراً لتقييم غير صحيح لموقفها .

والواقع: إن الحماة ليست ـ كها قد يظن الرجل ـ عنصراً من عناصر إفساد الحياة الزوجية ، ولكن العنصر الذي يجعل من الحماة عنصر فساد ، بدل أن يجعلها وسيلة صلاح ، هو عدم معرفة الزوج بطبيعة علاقته مع حماته .

ولقد أثبتت الدراسات الاجتماعية أن العلاقة بين الأم وابنتها تزداد متانة بعد زواج الإبنة ، كها ان عاطفة الإبنة تجاه أمها تأخذ في الرسوخ والنمو على وجه أفضل بعد مواجهتها الحياة على حقيقتها ، وبعد اضطلاعها بمسؤ وليات المنزل بصورة مباشرة . وسبب ذلك : إن هذه المسؤ وليات تفتح عين البنت على المتاعب والتضحيات التي كانت تقوم بها أمها طوال حياتها كأم وكزوجة .

فالأم تصبح بعد زواج البنت ، أفضل صديقة ، وأفضل ملجأ يمكن أن تركن اليه البنت ، وتبثه مكنونات صدرها .

من هنا كان على الزوج ـ إذا أراد أن يحافظ على علاقات طيبة مع الحماة ـ أن يراعي ما يلي :

واحد ـ إن كثرة تردد الحماة على البيت الزوجي ، واغداقها النصائح على إبنتها ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية للعش الزوجي لأنه ليس قائماً على عداء موروث مع الزواج . وإنما القصد من التردد اسداء خدمة إلى هذا البيت الجديد . ولذلك فإن الزوج يجب أن لا يعتبر ذلك عنصر تحريض للزوجة على التصرف بما ينافي إرادته ورغباته ، وعليه أن لا يبادر إلى اتخاذ موقف سلبي منها ، ومن نصائحها ، والا فإن الحماة قد تضطر إلى اتخاذ موقف تحريض للزوجة عليه ، ويكون هو المسؤول عن ذلك .

اثنين ـ على الزوج أن يدفع بالحماة إلى حل القضايا التي لا تهمه كثيراً في حياته الزوجية ، مثل بعض قضاياه الخارجية ، أو العائلية حتى تصبح مدافعة له ، وليس معارضة له .

ثلاثة \_ على الزوج أن يترك العلاقات الزوجية \_ الحموية تقوم بنفسها من دون أن يتدخل كثيراً في شؤون البنت \_ الأم الخاصة واتخاذ مثل هذا الموقف يدفع بالحماة إلى أن تصبح الحاضنة الأمينة للأحفاد \_ مثلاً \_ ويدفعها إلى أن تقوم بتدريب ابنتها على مجابهة مشاكل الأطفال الصحية والنفسية .

إن الحماة ، لا تريد بالزوج شراً ، لأنه يعنيها كما تعنيها ابنتها ولكنها لا يجوز أن تشعر بأن ابنتها قد خرجت من تحت سلطتها وأصبحت أجنبية عنها ، وعلى الزوج أن يعرف ذلك حيداً .

#### ۲ طريقة لحل المشاكل

في الحياة الزوجية يدخل الرجل حالة خاصة تختلف بشكل جذري عن حالة العزوبة ، والواجبات والمسؤ وليات والعلاقات ومواعيد الزيارات . . الخ . كلها تتغير بمجرد أن يدخل الرجل ( القفص الذهبي ) .

وكما تتغير حياة الرجل كذلك تتغير مشاكله فتعترضه مشاكل جديدة تبتدأ من مشكلة (تنظيم العدلاقات الزوجية)، وتستقر عند مشكلة الزوجية)، وتستقر عند مشكلة (المصاريف)، و (المداخيل).

والمشاكل مهما كان نوعها ، لا تنفك عن الإنسان ، فما دام الإنسان ابن هذه الأرض ، فلا بد أن تزوره المشاكل يومياً وبلا انقطاع ، غير أن الأشخاص الذين يستطيعون أن يسيطروا على أعصابهم هم فقط يستطيعون أن يفكروا بهدوء للتخطيط من أجل كنس تلك المشاكل .

فالمشاكل موجودة على أي حال ، الغني له مشاكل كما أن الفقير له مشاكل ، والسلطان له مشاكل ، كما أن ابن الشارع له مشاكل . المشكلة هي (مشكلة) مزمنة تعاني منها الأرض . إنما المهم أن لا يدع الانسان نفسه يتحطم تحت عجلات المشاكل ، والقلق الناجم عنها ، لأن القلق هو الذي ينفخ في المشكلة ويجعلها تكبر في عين صاحبها ، وتكبر ، وتكبر حتى تخنقه .

هكذا يعتقد علماء الحياة ، وهو صحيح بالفعل ، لأن كل مشكلة تطرأ على الانسان لا بد أن تحمل معها حلولها الخاصة أيضاً . فالطريق لحل المشاكل لا تنغلق في وجه الانسان ، إنما الانسان هو الذي يمكن أن يغلق الأبواب في وجهه .

لقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الرجال الذين يدخلون في الحياة الزوجية ، يستطيعون بسهولة ، أن يحلوا كافة المشاكل العائلية ، اذا أبعدوا القلق من أنفسهم ، ووثقوا أنهم قادرون على حلها .

وأحسن طريقة يصفها الخبراء لإبعاد القلق ، وزرع الثقة بالنفس هي اتباع الوصفة التالية :

أ\_عندما تعترضك المشاكل\_ الداخلية والخارجية ، لا

فرق ـ وتصبح كريشة يلعب بها القلق ، اختر أوقات خاصة أفضي فيها بمتاعبك الى الله . فالقلق يزول بسرعة اذا استطاع الانسان أن يتحدث عن متاعبه بإسهاب وتفصيل .

ان هناك ـ كما يقول علماء النفس ـ قوة شفائية تكمن في الكلمات التي تخرج من فم الرجل . والتحليل النفسي يعتمد على هذه القوة الشفائية التي تكمن في الكلمات ، فقد آمن المحللون النفسيون بأن المريض يسعه التخلص من أزماته النفسية اذا دأب الحديث عنها .

#### فلماذا كان كذلك ؟

ربما \_ يجيب العلماء على ذلك \_ لأن الانسان عن طريق الحديث يستطيع أن يكتسب نظرة أعمق الى مشكلته ، وربما لأن نفس الحديث عن المشكلة الجاثمة على الصدر يزيل القلق والخوف(١) . .

ب عندما تأخذ المشكلات بتلابيبك ، بحيث لا تستطيع أن تتخلص منها ، فكر : ما هي أسوأ الاحتمالات ؟ . . فإذا اكتشفته هيىء نفسك لتقبُّله ، ذلك لأن التسليم بما حدث ، أو بما يمكن أن يحدث ـ كما يقول

<sup>(</sup>١) للتفصيل راجع كتاب : « دع القلق وابدأ الحياة » .

علماء النفس ـ هـو الخطوة الاولى في طـريق التغلب عـلى المصاعب . فالتسليم يحرّر النشاط الفكري من قيوده ويجعلك تفكر بجدّية وموضوعية في متاعبك .

طبعاً لا أقصد أن مجرد تهيئة النفس للتسليم بما حدث او بما يمكن أن يحدث يكفي لإزالة المتاعب ، وإنما أقصد أن على الانسان أن لا يساعد على القضاء على نفسه بالقلق . فاذا استطاع التخلص من القلق فإن عليه حينئذ أن يفكر فيها يمكن إنقاذه .

٣ القضايا الصغيرة هي التي تسبب الشقاء

الزواج الذي ينتهي إلى . . فراق

والعائلة التي تتعرض . . للتمزق .

والبيت الزوجي الذي يتحول إلى . . جحيم .

كل ذلك ليس له سبب هام ، كالذي قد يتصوره البعض فالأمور الهامة لا تحطمنا بمقدار ما تحطمنا التوافه !

لقد قال مفكر بارع مرة : « إننا غالباً ما نواجه كوارث الحياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جميل ثم ندع التواف بعد ذلك تغلبنا على أمرنا » . وهذا صحيح في كل مجالات الحياة بصورة عامة ، وفي الحياة الزوجية بصورة خاصة .

فالزوج الذي قد يثور وينرفز ويعتقد أنه أصبح ( لا يطيق الحياة ) ليس يفعل ذلك لأجل أن طريقة حياة الزوجة لا تلائمه وإنما يفعله غالباً لأجل قضية الملح في الطعام ، أو كلمة

نابية صدرت من الزوجة ، أو رأي لها في المكان الأفضل لوضع السرير مخالف لرأي الزوج ، أو تأخير بسيط في إعطاء كوب حليب أو ما شابه ذلك .

إن مثل هذه الصغائر في الحياة الزوجية يسعها أن تسلب الأزواج والزوجات عقولهم وتسبب في نصف أوجاع القلب التي يعانيها العالم .

وهذا ما يقوله الخبراء ، فقد صرح أحد القضاة \_ بعد أن فصل في أربعين ألف قضية طلاق \_ : « إن التوافه تكون دائماً وراء كل شقاء يصيب الأزواج »(١) .

وصرح نائب عام في دولة أوروبية يقول :

« إن نصف القضايا التي تعرض على محاكم الجنايات تقوم على أسباب تافهة كجدال بسيط ينشب بين أفراد العائلة ، أو إهانة عابرة يتلقاها الزوج من زوجته أو كلمة جارحة تسمعها الزوجة من الزوج ».

وأمثال هذه التوافه هي التي تؤدي إلى جرائم القتل والسرقة وما أشبه .

« إن الأقلين منا قساة بطبيعتهم ولكن توالي الضربات الواهنة الموجهة إلى ذواتنا ، وكبريائنا ، وكبرامتنا هـو الذي

<sup>(</sup>١) « دع القلق وابدأ الحياة » ، ص ١١٨ .

يسبّب نصف ما يعانيه العالم من مشكلات » .

والقضية لا تحتاج الى سرد معلومات من هنا وهناك . يكفي أن تلقي أنت نظرة على امورك ، في بيتك العائلي ، ومع زوجتك وأبنائك لتجد أن أقل الأشياء قيمة هي التي تجعلك تشعر بالشقاء .

من هنا كان لا بد لكل زوج يريد الحياة السعيدة أن يسأل من نفسه كلما واجه أمراً يدعوه الى الشورة ، والنزاع: « هل يستحق هذا الأمر أي شيء مني ؟ وهل له الأهمية التي من أجلها يجب عليّ أن أثور؟ » . افعل ذلك فسرعان ما تكتشف أن الأمور التي كنت تشور من أجلها في السابق لا تستحق حتى مجرد لفت نظر .

ان الزوج قد يجد من زوجته بعض التصرفات التي لا يستحبها ولكن يجب عليه أن يعرف : ان مجرد الاهتمام بهذه التصرفات قد يؤدي به الى الطلاق .

صحيح ان التقصير قد يأتي من قبل الزوجة ، ولكن من المهم أن يغفر لها الزوج ذلك .

لقد سُئل الإمام الصادق (ع) مرة: ما حق المرأة على زوجها ؟ فأجاب : « يشبعها ، ويكسوها ، واذا جهلت غفر لها(١) » . . .

<sup>(</sup>۱) راجع « اجتماعیات الاسلام » .

# ٤التسليم للمصائبشرط من شرائط الحياة

المصائب التي تنزل على الانسان ، تنقسم الى قسمين ، قسم يمكن التخلص منها ، وقسم لا يمكن ذلك ، وطبيعي أن القسم الأول اذا وقع على الانسان فإن عليه أن يفكر في طريقة الخلاص منها ، أما القسم الثاني فهو الذي يجب أن يرضخ لها الانسان فور وقوعها ، لأن عدم الرضوخ والاستسلام يعني الاستسلام للانهيار العصبي .

فاذا مات ابنك . . او اصيبت ابنتك بالشلل . . او عميت زوجتك ، فلا تجعل من ذلك ثغرة تدخل عبرها الى عالم التوتر والقلق والانهيار ، وإنما فكر : هل يمكنك أن تعيد الحياة الى ابنك الميت ؟ وهل تستطيع أن تعالج شلل ابنتك ؟ وهل يمكن إعادة البصر الى زوجتك ؟ اذا لم يكن ذلك في مقدورك فارض به .

إن التسليم بالأمر الواقع ذخيرة لا غناء عنهـا في رحلتنا

عبر الحياة \_ هذا ما يقوله علماء الحياة \_ وهم لا يقصدون بالطبع أن علينا أن نخضع لكل ما ينصب علينا من مصائب ، إذ يجب على الانسان أن ينقذ نفسه إذا كان ذلك مكناً ، ولكنهم يقصدون أنه لو كان ما واجهه أمراً خارجاً عن إرادته فإن أفضل طريقة هي : أن يرضخ لها .

يقول الله تعالى : ﴿وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنّا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾ (١) .

ان التسليم لله في المصائب تعطيك فرصة خلق حياة سعيدة ، تماماً كما يفعل الذين يصابون بالعمى . إنهم عندما يفقدون نعمة البصر يركزون على الاستفادة من نعمة الاذن والذاكرة ، ولذلك فإن أكثر عميان العالم دقيقوا السمع ، وشديدوا الذاكرة .

إن أحداً منا ليس من القوة - كما يقول علماء الحياة - بحيث يسعه أن يقاوم ما ليس منه بد ، ثم يتبقى له بعد ذلك من القوة ما يمكنه من خلق حياة ممتلئة بالسعادة . ان عليك كلما واجهتك مصيبة لا تستطيع تغيير وجهتها أن تختار احد شيئين ، فإما أن تنحني حتى تمر العاصفة بسلام ، وإما أن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، القرآن الحكيم .

تتصدى لها معرضاً نفسك بذلك للهلاك .

هل تدري لماذا تحتمل اطارات السيارة وعورة الطريق ؟

لقد جرَّبت مصانع الاطارات في بادىء الأمر أن تصنع اطارات صلبة صهاء (تقاوم) عثرات الطريق، ولكن هذه الاطارات لم تصمد للتجربة، ثم صنعت المصانع اطارات مطاطية جوفاء تلين أمام الصدمات بدل أن تقاومها، فصمدت هذه الاطارات للتجربة. وإن في استطاعتك أنت أيضاً أن تعمّر طويلاً، وأنت تستمتع برحلة طيبة هنيئة عبر الحياة، اذا أنت فعلت كها تفعل إطارات السيارة فصانعت المصائب التي لا بد منها، وأبديت اللين حيال العثرات التي لا يكن اكتساحها(۱).

<sup>(</sup>١) « دع القلق وابدأ الحياة » .

#### المساواة بين الفتى والفتاة : ضرورة اجتماعية

#### . . الأنثى رحمة . .

هكذا يصرح الـرسول الأعـظم ، ولكن أغلب النـاس يجبون ( الولد ) . ليس هذا فحسب وإنما يؤثرون الولد على ( البنت ) قولاً وعملاً في كل أمور البيت ، فإذا اشترى قميصاً لابنه ، فلا يشتـري لبنته ، وإذا شـاور ابنه في شؤ ون البيت الداخلية لم يشاور بنته في ذلك .

فهناك الكثير من الأمهات والآباء الـذين يعيرون الأولاد اهتماماً أكثر بكثير مما يعيرون البنات مما يخلق لـدى هذه الأخيرة شعوراً داخلياً بالحقارة ، والتمييز ويغذي فيهن حقد الانتقام .

وهذا العمل ـ علاوة على أنه غير صحيح شرعياً ـ فإنه يترك أثراً سيئاً على علاقات الأولاد بالبنات ، عندما يصبح

كل واحد منهم محور عائلة خاصة .

ونحن نستطيع أن نتحسس ذلك من مراقبة العائلات التي فيها بنات فقط أو أولاد فقط . حيث أن الأولاد يعيشون متجانسين سواءاً داخل عائلة آبائهم ، أم عندما يكون كل واحد منهم قد شكل أسرة خاصة ، لأنهم لم يجدوا ظلم التمييز الجنسي ، بينها يعيش الأولاد الذين تعرضوا لهذا التمييز أنفسهم غير متجانسين عندما يبلغون مرحلة الاستقلال .

وليس غريباً في الواقع - أن ترجح الأم في معاملتها الولد على البنت لأنها تعرف متاعب البنت من خلال تجربتها ، ولأن الابن يساعدها عادة أكثر من البنت ، على المدى الطويل ولكن الغريب هو موقف الأب من البنت ، وترجيحه الابن على البنت ، مع العلم أن التجارب تفيد بأن البنت هي أكثر إخلاصاً للأب من الابن ، ذلك لأن الابن ما إن يجد استقلاله من الأب حتى يتحول إلى منافس له . بينا البنت كلما تقدم بها العمر ، ووجدت معاملة أشد قسوة من قبل الزوج تزداد شغفاً وحباً للأب .

والحقيقة أن مسؤ ولية الأب لا تقتصر على سنوات حياته ، وإنما تمتد ما دام يملك مفتاح ذلك الى ما بعد الموت ، وأي تقصير في هذه المسؤ ولية سيوقفه أمام الله طويلاً.

يقول الرسول الأعظم:

« من كان له انثى فلم يهنها ولم يؤثر (يقدّم) ولده عليها أدخله الله الجنة  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) « راجع مستدرك الوسائل » باب النكاح .

#### ٦ فتاتك . . . أنكحها من الرجل الكفؤ

عندما تشور في الفتاة ثورة الجنس ، وتستعد أجهزتها الجسدية للدخول في حياة زوجية لتحمل إدارة البيت والأولاد ، فإن تأخير زواجها إنما هو جريمة مزدوجة يرتكبها المسؤ ولون عنها :

جريمة حرمانها من حياة سعيدة هانئة .

وجريمة حرمان المجتمع من أبناء صالحين .

يقول الامام الصادق (ع):

« صعد رسول الله (ص) المنبر ذات يوم فقال:

أيها الناس إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم يجتنى أفسدته الشمس وهدمه الريح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن

الفساد لأنهن . . بشر»(١) .

من هنا كان على الرجل ـ الأب أن يتحمل مسؤ ولية تزويج فتياته .

ولكن . . لمن ؟

إن التفريط في تزويـج الفتاة لا يقـل جريمـة في الامتناع عنه ، فليس أبشع من حرمان الفتاة من الزوجية إلا تزويجها برجل غيركفؤ .

و (الكفاءة) لا تعني أمراً مادياً ، لأن الثروة لا تستطيع أن تصنع السعادة . وكم هن اللاي زوجهن آباؤ هن لرجال لم يكونوا يملكون سوى المال وكانت النتيجة أن بناتهم لم يشاهدن وجه السعادة ؟ وكم هن اللاي تزوجن من فقراء ، فأصبحن سعيدات جداً ؟

إن إمكانية توفير القوت شرط ضروري ، ولا شك بدليل أنه واجب شرعي على الرجل تجاه زوجته ، غير أن الشراء الفاحش الذي قد يطلبه الآباء لتزويج فتياتهم ليس شرطاً .

فإذا تزوجت الفتاة من رجل مناقبي ، طيّب الأخلاق ، قوي الارادة ، صائب الرأي ، فإنه خير لها ألف مرة ، مما لو

 <sup>(</sup>۱) « روضة الواعظين » ج ۲ ص ۲۷٤ .

تتزوج رجلاً ضعيف الأرادة ، سيء الأخلاق ، قبيل العادات ، حتى لو كان مثل جون روكفلر في الثراء ، لأن من المستحيل أن يجلب الثراء السعادة الزوجية ، لزوجين غير متحايين .

يقول الرسول الأعظم ، وهو يوصي الأباء :

« إذا جماءكم من ترضون خلقه ودينه فـزوجـوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .

إن (الخُلق) الذي يعني طيب المعاشرة . و (الدين) الذي يعني الاستقامة في السلوك والفكر ، هما اللذان يجب أن يكونا معيار ترجيح رجل على الأخر عندما يطلب عدة رجال يد فتاته .

وهذا لا يعني أن من الأفضل أن يكون الزوج فقيراً ، لأن الفقر لا يمكن أن يكون مهدوفاً لـلاسلام ، اذ مـا أسعد الزوجة التي يكون زوجها : ثرياً ، ومتديناً ، وطيّب الأخلاق في وقت واحد ؟

ان التدين الذي يركز عليه الاسلام ليس معناه ممارسة الطقوس الدينية ، في الوقت الذي ينسلخ فيه من معطيات

الدين الاساسية .

وإنما معناه: الالتزام بالدين كمبدأ ، وكسلوك ، وكتربية ، وكتدبير . ذلك لأن غير الملتزم بالدين لا بد أن يلتزم بالذاتية والأنانية وغيرها من الصفات الجهنمية ، الأمر الذي يعني أنه لا يمتنع عن التوسل بأية طريقة لإشباع أنانيته ، وواضح أن مثل هذا الفرد لا يمكن أن يضحي في سبيل بناء كيان أسروي أو اجتماعي ، بحكم أنانيته وفرديته ، وكلما يستطيع أن يفعله هو أن يدخل في عقد (مشاركة ) لتبادل القبلات ، والوصول الى قمة الإرتجاف الشهوي ، ليس أكثر من ذلك .

وإذا كان مقياس (رجل ما) في الزوجة الأكثر صلاحية المشاركته في الحياة هو مقدار ما تؤمنه هذه الزوجة من المتعة الجنسية ، فإن من المشكوك فيه استمرار الزوجية القائمة عليها ، ذلك لأن من الطبيعي أن يترك هذا الرجل زوجته بمجرد أن تتوفر لديه إمكانية ممارسة المتعة مع زوجة أجمل وأحلى وأكثر امتلاكاً للجاذبية الجنسية ، وإن جاء ذلك على حساب عائلته كلها .

وأي إنسان يغامر بفتاته بتزويجها من رجل ، قمة هدف ه هو التوتر الجنسي اللذيذ والأنانية الحاقدة ؟

# إشاعة المرأة أو بداية العودة الى الغاب

## مقدمة

مشكلة المرأة أن (تحريرها) طُرح بشكل معكوس فأدت النتائج إلى عكس ما كانت تريد المرأة ، حيث أنها استعبدت بشكل أكثر عنفاً وقساوة .

إن تحرير المرأة كان يجب أن يطرح هكذا: همل المرأة تعامل كإنسان ، أم كشيء وغرض ليس أكثر . ؟

ولكنه طرح هكذا: هل المرأة يجب أن تحتشم ، أم يجب أن تتعرى ؟

وكان طبيعياً أن تؤدي النتيجة إلى تعري المرأة ، لأن ذلك كان ينسجم مع شهوة الرجال والنساء معاً . . وهكذا استعبدت المرأة ، ولم تتحرر !

وقبل أن نخوض في الموضوع ، لا بـد أن نسجل عـلى بعض المجتمعات العربية جريمة كبيرة ارتكبتها بحق المرأة .

فنحن نعرف أن الإسلام اعتبر المرأة (إنساناً) له من الحقوق والواجبات والاهتمام بقدر ما للرجل ، لا فرق بينها إلا فيها يخص بكل واحد منها حسب خصائصه السيكلوجية ، والبيولوجية ، ولهذا فقد اعتبر الزواج مثلاً : اتحاداً بين إنسانين ، وليس امتلاكاً من قبل انسان له (شيء ما) أو (غرض ما) . والاتحاد ـ أي اتحاد ـ يتطلب التزاماً بين طرفيه تجاه بعضهم البعض ، وهكذا كان بالنسبة إلى الزواج . فللمرأة حقوق معينة على الرجل ـ الزوج ، وللرجل ـ الزوج حقوق معينة كذلك على المرأة ـ الزوجة ، فهما انسانان يقتسمان واجبات الحياة . .

المسرأة في مجسال تسربيسة الأطفسال وبنسائهم النفسسي والبيولوجي .

والرجل في مجال تهيئة الـظروف الاقتصاديـة والتربـوية المطلوبة للبيت الزوجى .

ولكن المرأة أصبحت عند بعض المجتمعات العربية مجرد أمر ضروري ، وأصبحت هذه المجتمعات ، بعد انسلاخها من مفاهيم الدين، تنظر إلى المرأة كشيء . . كغرض . . كسلعة ، فلم يكن الرجل يحبها حبّ الإنسان للإنسان ، وإنما يحبّها كجوهرة ثمينة كحلية رائعة ، ولذلك فلم تكن المرأة شريكة

حياة ، وإنما كانت شريكة سرير وجزءاً من أثباث الرجل ومتاعه ، ولهذا كان الرجل يحمّلها أقصى ما تستطيع .

وطبيعي أن نظرة هذه المجتمعات إلى المرأة لم تكن نابعة من نظرة الإسلام . إذ ليس في الإسلام ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن المرأة (سلعة) من سلع البيت . كل ما هنالك أن الاسلام اعتبر المرأة (ريحانة وليست بقهرمانة) . وإذا كانت الريحانة بحاجة إلى (تعهد) ناعم من جانب شخص ما ، فإن المرأة هي الأخرى بحاجة إلى تعهد الرجل لها تعهدا ناعاً . فليس من الصحيح أن يكلف الرجل زوجته فوق ناعاً . فليس من الصحيح أن يكلف الرجل زوجته فوق طاقتها لأن من غير الصحيح « أن يكون أهلك أشقى الخلق بك »(١) كما يقول الامام على (ع) .

والمشكلة نبعت أساساً من أن قضية تحرير المرأة عندما طُرحت هنا بنفس الصيغة التي طرحت بها في الغرب، وكانت نوعية طرحها مغلوطة ، فإن النتائج أدَّت سواء في الغرب، أم في المجتمعات العربية ، إلى نوع أعنف من العبودية للمرأة .

وهذه العبودية وضعت المرأة أمام خيار قاس : اما الرضا بها والاستسلام لكل متطلباتها . وأما محاولة تقليد الرجل لتستطيع عن طريق تقمص رداء الرجولة ، الحصول على

<sup>(</sup>١) راجع « ألف باء الاسلام » للمؤلف ص ٩٨ .

بعض الحرية لنفسها .

ولكن تقمص الرجولة من قبل المرأة ، بالاضافة إلى أنها نوع جديد من العبودية ، فإنه أبعدها عن تعدفها الصحيح وهو تسلم دورها كأم ، وكزوجة ، وكمواطنة ، وأخيراً كإنسان .

ولقد شعرت المرأة أخيراً وخماصة في البلاد المتقدمة بالحماقة التي ارتكبتها عندما استسلمت لمنطق الأغراء في (تحرير) المرأة المزعوم .

تقول استاذة الفلسفة في الولايات المتحدة المسز ( إثيل عدنان ) :

« مشكلة المرأة في أميركا قد تكون اقتصادية وسياسية » .

« وحركة تحرير المرأة الأميركية تختلف عن رغبة المرأة العربية في التحرر ، فالأميسركية متضايقة من كشرة ( التحرر ) ، من كونها لا زالت تعيش في انغلاق » .

« هناك تبدو الحركة كردة فعل محافظة ردة فعل أخلاقية ، فالنساء ثائرات على استغلال جسد المرأة تجارياً في الاعلانات والسينها كشيء له أهمية تجارية فحسب »(١) .

<sup>(</sup>۱) مجلة « الاسبوع العربي » العدد ٦٢٧ - ١٤ - حزيران - ١٩٧١ .

ان المرأة هاجرت بيت الزوج السعيد ، لتقيم إقامة دائمة على غلاف المجلات ، وشاشات التلفاز ، وليضاجعها كل ولد شارع في أي مكان يريد ، وهذا ما شعرت به المرأة أيضاً!

غير أن الوسائل التي اتبعتها الأوساط التي كانت تهدف الى استعباد جسد المرأة ، كانت ذكية الى درجة كبيرة ، ذلك لأنها استفادت من نقاط الضعف لدى المرأة ، ولذلك فإن مشكلة تحريرها بعد السقوط في اخطبوط هذه الوسائل ، أصبحت صعبة الى درجة كبيرة ، لأن أصحابها لم يخاطبوا عقل المرأة ، وإنما خاطبوا عاطفتها المستسلمة ، وشهوتها الشرسة ، وبذلك خلقوا لها دافعاً ذاتياً للتعري والشيوع .

وإلقاء نظرة عاجلة على أية مجلة تدعو الى تعري المرأة ، تكفي لكي توقف الانسان على نوعية الاساليب المراوغة التي تتبعها في ذلك .

فهذه المجلات تتعمد أولاً الاعلان العاهر ، فمع كل قنينة عطر فتاة عارية تضحك لك . ومع كل سيارة جديدة سيقان مكشوفة تغمز بعنف ، وعلى كل قطعة سجاد امرأة تعرض جسدها للشارين ، وحتى الدبابة والمصفحة فان الاعلان عنها يتم بجلوس فتاة جميلة عليها تكشف صدرها

بعض الشيء لتظهر فتحة الدبابة من خلال نهديها .

واتباع هذا النوع من الاعلان يكفي لاكتساح كل حياء نسوي من وجدان المرأة . فالمرأة تفكر بشهوتها أكثر مما تفكر بعقلها ، فاذا شاهدت أن صورة الفتاة التي تتعرى تظهر على صفحات الحجلات ، فإنها لن تمتنع من التعري لكسب ود الرجال . أليست هذه طريقة لذيذة لذلك ؟

هذا بالاضافة الى المراوغة التي تتبعها هذه المجلات في المقالات التي (تدافع) عن تحرير المرأة . بينها هي في الواقع (تدافع) عن شهوة الرجال . غير أن المرأة تنخدع بمظاهرها .

وهكذا يصنعون للمرأة مناخاً موبوءاً ، تُسمّم جسمها وفكرها بحيث لا تستطيع أن تفكر تفكيراً منطقياً معقولاً .

#### إسقاط المرأة

كان الرجال سابقاً هم الذين يطلبون ود النساء .

فكانت المرأة تختار من تريد منهم ، لتأسيس بيت الزوجية وتوفير جو عائلي موحد .

أما بعد أن ابتذلت المرأة ، وأخذت تمارس (عبادة الشهوة) في كل شارع وزقاق ، أصبحت المرأة هي التي تطلب الرجل . .

والرجل هو الذي يختار من بين النساء من تعجبه ، ولكنه مع ذلك لا يمارس الأبوة بمقدار ما يمارس الجنس ، فالمرأة تريد من الزوج : الأبوة والحماية ، قبل أن تريد منه المتعة واللذة في الفراش . .

وهي مهما تحاول أن تكسب الرجل ، فإنها تخفق في ذلك لأن الطريق الذي تسلكه في ذلك طريق خاطىء ، ذلك لأنها تريد من خلال تحقيق ( الرجولة ) لنفسها أن تكسب الرجـل ليكون زوجاً لها ، وأباً لأولادها .

ولكن هل يستجيب لها الرجل ؟ طبعاً لا . .

لأن المرأة أصبحت مبتذلة عنده الى درجة يستطيع من إفراغ شهوته مع أية فتاة يريد من دون تحمل مسؤ وليات الزواج ، وقضية الأولاد لا تهمه بقدر ما تهم المرأة .

بالاضافة الى أن الرجل يريد غالباً التزويـج من ( فتاة ) تكون ( أنثى ) بكل ما للأنوثة من معنى ، ولا يريد التزويج من امرأة هي في الواقع ( رجل ) بأي شكل من الأشكال .

ان الاسلام عندما يرفض للمرأة أن تمزق حجاب العفة ، وتنطلق في علاقاتها كيفها تريد إنما يهدف من ذلك خير المرأة أولاً وخير المجتمع ثانياً ولهذا فهو إذ يحرم التعري ، والنزنا ، والسحاق . . . الخ فلا يكتفي بذلك وإنما يوفر للمرأة كل أسباب السعادة ، فهو يحرم التعري ، ولكنه يوجب الاحتشام ، وهو يحرم الزنا ، ولكنه يجبذ الزواج ، وهدو يحرم السحاق ولكنه يجبذ المارسة الحب مع الزوج . . . الخ .

إن نظام الزوجية الذي يفرضه الاسلام يحمي المجتمع :

أولاً: من ابتذال المرأة وما يؤدي ذلك من الامومة غير الشرعية ، وهي الامومة التي تنشأ خلف الحجب في المجتمع .

ثانياً: من الطفولة غير الشرعية ، وهي الطفولة التي يحيط بها الخوف والإهمال والهروب من المسؤ ولية .

ثالثاً: من شيوع العلاقات غير المشروعة كالزنا، والعادات السرية، وما يتعقب ذلك من أمراض عصبية، وتناسلية مختلفة.

رابعاً: من الفراغ العاطفي عند الـزوجين والأولاد في الاسرة .

ومن طبيعة نظام الزوجية أنه يضع المرأة في مكانها اللائق بها كإنسان له اختصاصاته ، وعليه واجباته ومسؤ ولياته .

أما الانفلات من هذا النظام فإنه يؤدي ، ليس الى تمزق المرأة فحسب ، وإنما الى تمزق المجتمع وانحلاله أيضاً . ذلك لأن اللاقيدية في علاقات الرجل والمرأة ، لا يمكن أن تقف عند حد ، لأن عربة المجتمع عندما توضع على سكة الشهوة ، فإن انزلاقتها لن تتوقف إلا عند خمود الشهوة ذاتها .

إن الشهوة كبرميل البارود ، عندما تحترق من دون اتخاذ الاحتياطات المسبقة فإنها تنظل تحترق ، وتحترق ، وتحترق

حتى تنتهي آخر قطرة منها في جسد الانسان . ولذلك فإننا نجد أن المجتمعات التي انزلقت على أساس الشهوة ، ابتعدت كثيراً عن إنسانيتها وتحول فيها الانسان الى دمية تحركها الشهوة وتوقفها الشهوة .

وقبل أن نستعرض بعض الأمثلة عن واقع هذه المجتمعات لا بدّ أن نجيب على الذين يقولون: ان من غير الممكن أن نحكم على المرأة اليوم بنفس الأحكام التي كنا نحكم بها في المجتمعات الزراعية ، فالوضع القائم إذن من متطلبات ( تطور الصناعة ) وتبدل الأوضاع الاجتماعية الى دور التصنيع .

وهذا الكلام ، بالاضافة إلى أنه يتجاهل حقيقة هامة هي أن الانسان لم يتطور منذ عصر الزراعة عما هو عليه بالنسبة إلى شهوته وغرائزه ، وإن كان قد تطور من حيث (الآلات) ، و (المعارف) ، بالاضافة الى ذلك فإنه يستند على أسس ديماغوجية وليس على أسس عقلية وعلمية .

إذ ما هو الأمر الجديد في ( مجتمع الصناعة ) الذي يحمل المرأة على التعري ؟

هل ان وجود مصنع في مكان ما في البلد يحمل النساء على كشف العورات ؟ وهل المصنع سيمتنع عن الإنتاج لو لم تمر من أمامه فتيات عاريات الصدور ، مكشفات السيقان ؟

أم هل ان الطاقة الكهربائية ، كشهوة الرجال لا تتفاعل في شرايين المصنع إلا إذا تعرت فيه النساء ، وتعريهن وما شابه ذلك هي قضية تاريخية يجري إعادتها بأشكال جديدة وتحت عناوين جديدة .

إن الصناعات التي تقوم عادة على أسس ( العلم ) و ( العقل ) تأبى أن تؤجج الشهوات في نفوس الأفراد ، لأن الشهوة قد تؤدي بفرد مسؤول عن المصانع الى ( بيع ) أسرار الصناعة لمصادر الأعداء .

### ۲ إنتاج الانسان على طريقة إنتاج الصابون

عندما أُسقطت المرأة من عرشها ، لم تعد أكثر من ( مصنع ) و ( مختبر ) يجري فيها ( صناعة ) الأطفال حسب الطلب ، ويجرّب فيها الرجال قوتهم الجنسية .

وكما يجري صناعة أي سلعة بعد نقل المواد الخام الى المصنع كذلك يجري إنتاج (الانسان) بعد نقل (المواد الخام) الي رحم المرأة.

فهي أسقطت أولاً ، كامرأة لها كرامتها ، وقيمتها الجنسية ، وذلك عندما (أشيعت) وأسقطت ثانياً ، كأم لها هيمنة إدارة البيت وإنجاب الأولاد ، وذلك عندما حولوها الى محرد (مصنع).

ولهذا فإن المجتمعات الصناعية أصبحت تقوم بما يلي : 1 ـ تلقيح المرأة ، بمني شقيق الزوج ! ٢ ـ تلقيح أكثر من امرأة ، بمني رجل واحد !

٣ ـ تلقيح امرأة أجنبية ، بمني الرجل ـ الزوج ، ثم تبني
الرجل وزوجته ( لنتاج ) هذا التلقيح !

٤ ـ تلقيح مني رجل ميت ، بامرأة حية بعد حفظه في البراد .

تلقیح المرأة بمنی مجمد یباع کها یباع أي شيء مجمد
آخر .

٦ ـ تلقيح المرأة بمني رجال متطوعين(١)!

ولهذا الغرض أنشىء في الولايات المتحدة الاميركية (بنك السائل المنوي) على غرار (بنك الدم) ويجمع في هذا البنك مني الرجال حيث يجري خلطها لتستفيد منها النساء عن طريق التلقيح الصناعي .

والمجتمع الذي ينفلت عن قيم الاسلام العائلية يؤدي به السقوط الى درجة ممارسة الجنس على طريقة الحيوانات والحشرات ، فيعلن الرجال فيه \_ كها هي الحال في الولايات المتحدة \_ عن استعدادهم لاضطجاع أية امرأة تريد الحصول

<sup>(</sup>۱) راجع مجلة Constange الألمانية عدد ۲۸ ـ يـوليو ـ ١٩٦٥ . ومجلة News of the World عدد ١٠ ـ ابريل ـ ١٩٦٦ .

على أولاد في صحة جيدة .

وكما في الولايات المتحدة الأميركية ، كذلك ، في كل بلد أشاع المرأة ، ومزَّق الاسرة .

ففي ألمانيا الاتحادية ، أعلن رجل في الصحف والمجلات أنه على استعداد لممارسة الجنس مع أية فتاة أو امرأة تريد الحصول على أطفال في غاية الصحة الجسدية ، فلم يمض وقت طويل حتى تلقى أكثر من ثلاثمائة دعوة من امرأة تدعوه الى ذلك وتحدد له الموعد والمكان . . وتم بعضها على فراش الزوجية المقدس .

إن (بيوت الزوجية) لم تعد قادرة ـ بفعل انطلاقة الشهوات غير المحدودة ـ على إنجاب الأطفال الأكفاء روحياً ونفسياً لممارسة الحياة الطبيعية .

فالبيت الزوجي ، لم يعد في مجتمعات ( الجنس المشاع) أكثر من منطقة استراحة يزورها الزوجان لفترة قصيرة ، يقضيان فيها ساعة جنسية ساخنة ثم ينطلقان لتكرار نفس ( الساعة ) مع نساء ورجال آخرين . وواضح أن الفترات الجنسية التي تشد الزوجين الى البيت لا تستطيع أن تشد أفراد العائلة الواحدة .

تُرى: هل يمكن لبيت كهذا أن يساهم في بناء الحضارة الانسانية ؟

المثال من نيويورك ، والمرض يعم كل مدن ومقاطعات المتحدة .

هناك في نيويورك مجلات خاصة (للراشدين)، تنتشر حول الشارع رقم ٤٢. وكذلك دور السينها (الخاصة) ذات الشاشات العريضة. ومن المستحيل أيضاً تجاهل المشاهد التي يعرضها مسرح (برودواي)، والتي ما انفكت تنتقل أكثر فأكثر إلى أدنى مستويات الخلاعة.

(أوسخ استعراض) في المدينة . ذلك هو مثلاً أحد عناوين هذه الاستعراضات ، أما صالات السينما فيمكنك أن ترى فيها جماعات من الجنسين ، تبدو عليهم بوضوح أبشع مظاهر الارهاق الجنسي ، كما يمكنك أن تشاهد فتيات يعانين من الوحشة والعزلة وهن يشاهدن فيلماً عن الحياة الخاصة للسيد المسيح ، حيث تمتزج الصيحات الكافرة في القاعة

بمشاهد مبتذلة جداً .

والسؤال الذي يطرق كل أذن ، ليس في الواقع كيف أمكن لهؤلاء الناس أن يصلوا إلى هذا الحد ، بل هو : كيف يمكنهم أن يقفوا عند هذا الحد بالذات .

فعلى بُعد خطوات معدودة من (حوانيت الجنس)، هناك شراذم الهيبيين الذين (يدندنون) على غيتاراتهم بسلام وكذلك الباصات العامة التي تحمل جوانبها شعارات مثل (لنصنع أكبر قدر ممكن من الحب) و (الفتاة التي تحبها هي لك). وهناك لافتات تسأل إذا كان أحد يرغب في ممارسة الحب مع رجل جميل المنظر. ولافتات أخرى تدعوك لممارسة الحب الشاذ!

وفي الشارع ، هناك قد تجابهك مظاهرة ضخمة ينظمها مدمنو المخدرات وأنصار شيوع الجنس ، يطالبون بأصوات مخنوقة بالهيروئين والكوكايين وال . اس . دي . بإشاعة النساء لكل الرجال ، لأنهم ضد ( احتكار ) الزوجة الواحدة من قبل الرجل الواحد ! .

وفي (سنترال بارك) \_ وهي الساحة التي اشتهرت بكونها ساحة للحب ، ومرتعاً للعشاق \_ فإن بوسع الإنسان أن يرى العري الكامل بين الجنسين ، وكذلك بوسعه أي يرى أولاداً

صغاراً ذوي جوارب بيضاء موزعين على المقاعد جنباً الى جنب مع الرجال والنساء اللاتي يحتضن بعضهم بعضاً .

وعلى مداخل (وول ستريت) أضخم سوق مالي في العالم، حيث تتقاطع الشوارع على شكل المتاهة، فليس نادراً أن يلاقي الإنسان بعض المتشردين وهم يرقصون بأجسام منهكة، وحركات غريزية ترسم لوحة من الضياع العنيف(١).

وغالباً ما تجري مظاهرات يشترك فيها الألوف من الجنسين يطالبون خلالها بإلغاء القوانين التي تحد من حرية ممارسة الشذوذ ويسير أمام المتظاهرين غالباً شاب عار تماماً ، وشابة عارية كذلك (٢).

هذه هي صورة أضخم مدينة تجارية في العالم وأثراها على الاطلاق . .

أرأيتم كيف تستطيع الشهوة أن تهدم جدران العقل والعلم والمال عندما تتعرى المرأة ، وتصبح منطقة مشاعة للجميع ؟

<sup>(</sup>١) مجلة « الدستور » العدد ٣٦ ـ ٢١ حزيران٧١ .

<sup>(</sup>٢) جريدة الثورة العراقية العدد ١١١٢ ـ ٥ تموز ٧١ .

# فضائح في كاليفورنيا يهتز لها ضمير الانسان

تحت عنوان : (نادي تبادل الزوجات يفجع أميركا) كتبت مجلة News of the World تقول :

«ان نادي : (دع الزوجات يتبادلن) الذي اكتشفته الشرطة في (ساكرامينو) ـ عاصمة كاليفورنيا ـ أفجع أميركا هذا الاسبوع، ولكن لم يزل ذلك في طول النمو المتزايد، وعضويته في الوقت الحاضر تضم ثماني وأربعين زيجة، يقيم كل واحد في صحبة الآخر ورفقته ».

وتضيف المجلة قائلة : « وقد أعلن مكتب النائب العام بمناسبة قيام هذا النادي بنشاطه ، ان تبادل الزوجات ليس خروجاً على القانون . . . ومع ذلك فمكتب النائب العام في المنطقة يسارع في التنديد بمثل هذا النادي كنموذج مفجع ومفزع للشباب الذي يقع تحت تأثير الاغراء .

« وأحد الأطباء النفسيين من أصحاب الشهرة قصّ عليَّ

اليوم أن تبادل الزوجات في المجتمعات الاميركية في الضواحي ليس أمراً شائناً ، انه يخفف الملل والضجر ، وفي العادة لا يؤدي الى نتائج ضارة بالنسبة الى شخص الانسان .

« والأمر الذي ألقى ضوءاً على نشاط هذا النادي هو الاعلان الذي ظهر في الجريدة المحلية ( اتحاد سكرامنتو) وجاء في الاعلان أن الأزواج وزوجاتهم من الشباب العصري في منطقة ( سكرامنتو ) يُودون أن يلتقي بعضهم ببعض » .

« ويبدو أن كلمة ( العصري ) في الاعلان أثارت سوء ظن مديرة الاعلانات بالجريدة فتحدثت الى صديق لها في قوة الشرطة المحلية ، حيث نصحها بنشر الاعلان والاحتفاظ بعناوين المجيبين عليه .

وبعد أن انطلق رجل المباحث الى العمل وجد أن لوائح النادي لا يتيح الدخول للأشخاص بدون أزواجهم ، أو زوجاتهم ، كما لا يتيح الدخول لغير المتزوجين .

وقد مني هذا المباحثي بخيبة الأمل عندما أُبلغ من قبل مكتب النائب العام بأن تبادل الزوجات أمر مشروع وقانوني في الولاية » .

وتضيف المجلة نقلًا عن مندوبها الخاص ، فتقول : « لقد تكلمت مع أحد أعضاء النادي هذا ـ وقد رغب في أن يظل أسمه طي الكتمان \_ ومع أنه أقر أن نشاط النادي ليس بأمر غير قانوني ، فقد قال : لا تفهمنا خطأ . نحن لا نتعاطى السكر والعربدة ، ولا نمضي ليالي حمراء وحشية ، ولا ناخذ الحبوب المخدرة كما هو الطريق المتبع في روما ، وإنما فقط نتبادل الزوجات بين فترة وأخرى !

« فأنا وزوجتي بعد عامين من زواجنا كان يمل أحدنا الآخر ، وكنا كذلك مع جيراننا الذين لم تكن لهم متعة وراء اللعب بالورق والحديث عن أولادهم .

« وعندما اطلعنا على الاعلان الخاص ، جلب اهتمامي ما جاء في الاعلان من : ( المتزوجين من الشباب العصريين ) واتصلنا بالنادي صاحب الإعلان ، فتلقينا دعوة منه لحضور حفلة توفرت فيها وسائل الراحة ، وكان المحل في ضواحي المدينة تحيط به حديقة واسعة ، وفي وسطها حوض للسباحة .

« وقد قيل لنا: إن من الضروري بالنسبة إلى أعضاء النادي الجدد أن يضعوا على وجوههم أقنعة سوداء ، وذلك فقط للمزح والضحك . وقدمنا أصحاب النادي إلى عشرين مجموعة من الأزواج والزوجات ، والجميع يرتدون الأقنعة السوداء وابتدأنا نلعب Strep poder . وفي لمحة خاطفة كنا جميعاً قد تعرينا من كامل ملابسنا، بحيث أصبحنا عراة حتى من ورقة توت ، ولم ننزعج من هذا العري الكامل اطلاقاً .

ولذلك فقد طرحنا الأقنعة السوداء من وجوهنا بلا أي خجل أو شعور بالعيب!

ر وبعد ذلك دخلنا جميعاً في الماء ، وكانت حركات المداعبة وطراطيش المياه قائمة حولنا . أما المنزل فقد وضعت فيه الأرائك الوثيرة المريحة .

« ثم إن بعضنا رقص على أنغام الموسيقى الرومانية ، ولكن في النهاية انصرف كل رجل وامرأة وهما متجردان من الملابس تماماً ليقضي بعض الوقت في ممارسة الجنس العاري .

« وبعد تناول العشاء لعبنا لعبة (الروليت الايطالي) Italian Roulette ، وهي اللعبة التي وجد كل رفيق بواسطتها رفيقه ، وذلك على النحو التالي : تجلس الزوجات في شكل دائرة على أرض الصالون ، وأحد الأزواج يجلس في مركز هذه الدائرة ، ويدير زجاجة فارغة على جانبيها ، وفي الوقت الذي تتوقف فيه الـزجاجة تصبح التي تتوقف عندها الزجاجة رفيقة سريره في تلك الليلة !

« وأثناء قيام الزوج باللعب لانتخاب الرفيقة لا يسمح لـزوجته بـأن تجلس مـع زميـلاتهـا في الـدائـرة عـــلى أرض الصالون » .

« وأضاف يقول : وأنا أتذكر ليلة السبت الأولى التي

قضيتها في النادي ، ، حيث أمضيت الليلة مع صاحبة شعر أحمر ، وفي صباح اليوم التالي تيقظ الأزواج من نومهم ، وصنعوا القهوة ، وحملناها للزوجات وتناقشنا في مغامراتنا ( . . . ) وتناولنا جميعاً طعام الصباح بعضنا مع بعض في حديقة المنزل ، ولم يتضايق أي واحد من لباس الحمام الذي كنا نرتديه » .

« ولم يكن هناك شيء غير طبيعي يدور حولنا ( . . . ) ولا أظن أن واحداً منا كانت تتملكه الغيرة وهو يرى أن زوجته تقدم إلى الفطور وهي تحتضن خاصرة رجل آخر » .

وطبيعي أن الرجل الذي يحتضن ليلة كاملة سيقان زوجة مواطن آخر يعرف انها زوجته الشرعية وأم أولاده ، أن لا تتملكه ( الغيرة ) لأن الغيرة هنا ليست موجودة لكي تتملك او لا تتملك .

ومن الطبيعي أيضاً أن ينجب مثل هذا الرجل أولاداً أقل ما يقال فيهم أنهم مجموعة عقد نفسية يرثونها من الامهات اللاتي لا يعرفن لمن هم هؤلاء الأطفال .

ومن الطبيعي بعد ذلك أن ينهار المجتمع الذي ينتشر فيه هؤ لاء الأطفال على أعتاب الجنس وتتمزق صلاته وعلاقاته وتضيع فيه كل المقاييس العادلة لتحتل مكانها المقاييس الأكثر

وحشية واستعمارية وخطراً .

والواقع فإن هذه النهاية هي نتيجة طبيعية لتلك البداية التي حذّر منها الاسلام ، وهي السفور والعري . وعلى الذين لا يرغبون في هذه النهاية أن يمنعوا حدوث المشكلة قبل الفضيحة . فالقضية الجنسية يجب أن تنحصر في نطاق البيت الزوجي ، حتى لا تتحول المرأة من أنثى ذات روح انسانية الى مجرد سلعة استهلاكية (يشتريها) الرجال ، أو يحصل عليها بالمجان .

وهذه النتيجة ـ او على الأصح السقوط ـ أمر حتمي لا يمكن التخلص منها إلا بارجاع الجنس الى حجمه الطبيعي ، وإعادة الحشمة والعفاف الى المسرح الانثوي في الحياة .

وإذا لم نحاول ذلك ، فعلينا أن نستعد لتقبل النتائج ، هذه التي حصلت في أرقى بلاد العالم وهي الولايات المتحدة .

تقول مجلة تايم الأميركية : « ان تغييرات ملحوظة قد جرت في السلوك الجنسي في بضع السنوات الماضية ، وان هذه التغييرات قد أثرت في النساء خاصة الشابات ، بصورة أكثر من الرجال . ان الكثير من أعضاء الجيل الجديد - كمثال ـ وبخلاف آبائهم ينظرون الى علاقة الجنس قبل الزواج كأمر جيد بدلاً من كونه سيئاً . واحدى النتائج أن

الاعجاب بالفتاة العذراء قد مات. ففي استفتاء لمعهد غالوب في عام ١٩٧٠ تبين أن ثلاث من كل أربع طلاب هم لا مبالون بالنسبة للعذرية أو فقدانها في الفتاة التي سيتزوجها ».

وتضيف المجلة: « وفي هذه الأيام يبدأ الشباب في ممارسة الجنس في وقت مبكر أكثر من أي وقت آخر في تاريخ الولايات المتحدة، ويلاحظ دونالد لوند الطبيب النفساني في ستانفورد: أنه في خلال العشرين سنة الماضية حصلت زيادة جوهرية في عدد بنات الكليات اللواتي ينخرطن في ممارسة العادة السرية والجماع، وتلاحظ (إسرا رايس) السوسيولوجية في جامعة مينيسوتا أن حوالي ٤٠٪ من النساء الجنس في وقت الزواج، ويقول الأخصائي البريطاني في أمراض النساء (جون سلوم): إن قبلة الأربعينات أصبحت الجماع الجنسي في الستينات أصبحت الجماع الجنسي في الستينات والسبعينات أصبحت الجماع الجنسي في الستينات والسبعينات »(١).

<sup>(</sup>١) جريدة « السياسة » الكويتية ، تــاريخ ١٩٧٢/٤/١٨ نقــلاً عن مقال بعنوان : « الذكر والأنثى ، الخــلافات بينهـــما » ، نشر في مجلة « تايم » الأميركية .

#### ه وفضائح مماثلة في . . بريطانيا

وهناك فضيحة أخرى ترتكبها (حضارة الجنس المشاع)، وهي الفضيحة المسماة بر (نكاح الأحباب) حيث يتفق الزوج مع زوجته على أن يعاشر كل منها أجنبياً عنها معاشرة جنسية في منزل الزوجية أو في مكان آخر فترضى الزوجة مثلاً أن تعاشر رجلاً أجنبياً مدة طويلة أو قصيرة حسب الاتفاق في الوقت الذي يعاشر فيه الزوج زوجة الرجل الذي يعاشر مع زوجته أو يتفق مع زوجته أن تعاشر هي مع رجل أعزب في مقابل أن تسمح له بمعاشرة فتاة غير متزوجة رسمياً ، ومع ذلك فإن الزوجين يحتفظان بالزوجية الرسمية طيلة هذه المدة !

تقول المجلات عن هذه الفضيحة :

« بعد بضع سنوات من الزواج اتفقت الـزوجة ، وهي مدرّسة بإحدى المدارس مع زوجها وهو محاضر في الجامعة ،

اتفقت معه على ضرورة اقتراف كل واحد منهها جريمة الزنا في مصادقة للذّة والمتعة .

ولكن الزوجة تعبت من الاستمرار في اقتراف الزنا فوضعت له نهاية ، حيث كتبت رسالة إلى زوجها تقول له انها لم تعد تفعل شيئاً رديئاً يمسّ جانبه . ولما لم يكن لما كتبت به تأثير عليه بل ظل مستمراً بطريقته الخاصة في حياته ، رفعت الأمر إلى محكمة (برادفورد) بانجلترا ، وطالبت المحكمة بالطلاق .

واتضح للقاضي أن الوضع الذي اتفق عليه بين الزوج والزوجة في ممارسة العلاقة الجنسية مع شخص ثالث برضاهما وعلمهما استمر فترة من الزمن لها قيمتها حتى توقفت الزوجة لسبب أو لأخر . .

كما اتضح له كذلك : أن الزوج هو الذي أثّر على زوجته وأنها في أول الأمر لم تكن متفقة معه تماماً ، وقد أثرت العلاقة النزوجية بينهما بإنجاب ثلاثة ذكور ، وحكم لها بالطلاق وحكم عليه بالمصاريف .

هذا وقد تكون المعاشرة ـ الزانية من جانب واحد فتعاشر الزوجة رجلًا أجنبياً معاشرات جنسية بعلم زوجها ورضاه أو أن الـزوج يفعل ذلـك مع امـرأة أجنبية بعلم زوجتـه

ورضاها . .

. إن مسز بيتي هوكنج Betty Hocking ولها من العمر خمسة وعشرون عاماً قصّت على محكمة بريستول بانجلترا في دور انعقادها العادي ، كشاهدة في قضية مقتل زوجها المتهم فيه عشيقها ، قصّت : كيف انها ذهبت الى فراش عشيقها (رونالد بامير) البالغ من العمر ثلاثين عاماً في ليلة ٢٨ سبتمبر وهي الليلة التي اختفى فيها زوجها . .

إن الثلاثة : الزوجة والزوج والعشيق كانوا يقيمون معاً في مسكن واحد يقع على طريق الملكة فيكتوريا ببريستول .

وقد روت مسز بيتي تقول انها عاشرت عشيقها (رونالد) معاشرة جنسية لعدة مرات قبل أن ينتقل الأخير الى بيت الزوجية ليسكن معها ومع زوجها كضيف لا يكلف بدفع شيء منها . .

وذكرت أنه بعد أن أقام معهما في المسكن كانت هي تدلف الى حجرة النوم الوسطى وتمارس معه الجنس كلما كان الزوج خارج المنزل يلعب القمار . .

وذكرت أيضاً: انها ذهبت في الساعات المبكرة يوم ٢٨ سبتمبر إلى فراشها الزوجي في حجرة النوم الأمامية ، وفي الوقت الذي تيقظت فيه ـ قبيل الظهر ـ حدث ان زوجها قد

غادر المنزل ولم تعد تراه بعد ذلك . .

وذكرت للمحكمة انها لا تعرف مَن هو الأب الحقيقي للطفل الذي ولدته في مارس عام ١٩٦٥ أهو الزوج؟ أم العشيق؟..

ويقول المدعي العام أن الدافع على القتل لدى عشيق الزوجة هـو الجانب الجنسي او العاطفي ، لأن العشيق كان يردد كثيراً انه حصل على زوجة القتيل وسيارته ، ولم يبق إلا أن يحصل على ماله الـذي جمعه من القمار وهو مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه .

والزوج كان من الموظفين المدنيين الذي استأثر به حب القمار وقت فراغه ، وكان على علاقة طيبة بالعشيق ، إذ كان الزوج يريد أن يترك له إدارة نادي القمار الذي كان يعزم على إنشائه وذلك ثقة منه فيه «(١) .

<sup>(</sup>١) المجتمع الاسلامي ـ مشكلات الأسرة والتكافل .

## ٦ ألمانيا . . تعرض بناتها للبيع

المادية الفكرية ، لم تكتفِ بإسقاط عرش المرأة إلى الحضيض وإنما عمدت الى وضعها جنباً الى جنب مع أخسأ الحيوانات التي يجري عرضها للبيع في صالات خاصة ، ويعلن عنها في الصحف والمجلات . .

وكما تباع في المحلات العامة ( القردة ) ذوات الأحجام المختلفة على نفس الطريقة تباع النساء . إنما الفرق أن القرود تباع وتشترى لأجل ( لعبها ) ، بينما المرأة تباع وتشترى لأجل ( اللعب بها ) !

وهذا ما يجري في المانيا . .

خلف جسر السكة الحديدية المحاذي لمحطة دوسلدورف تقوم احدى البنايات الشاهقة ، التي تعد من أعظم البنايات في أوروبا ، إن لم تكن في العالم كله . ولا يوجد خارج هذه

البناية أطفال يلعبون ويمرحون كما لا توجد بداخلها سيدات يحملن همومهن ومشاكلهن اليومية ، وبدلاً من ذلك يمتلىء البهو الأمامي للبناية بالرجال طوال الأربع والعشرين ساعة يومياً . وبمحاذات النوافذ الفسيحة تجلس بنات يرتدين ملابس شفافة ليس فيها أي احتياط لتستر ما يجب أن تستر ، وقد صبغن وجوههن في عنف وقوة . .

والبناية من النماذج الخاصة للمحاولات التي تقوم بها مدن المانيا الغربية كلها ، لحل ما يسمى بر (مشكلة المعاشرة الجنسية غير الشرعية) . وبالاختصار فإن هذه البناية الضخمة مبغى بنات الشارع ـ وكل بنات المانيا بنات شارع ! ـ وهي معروفة بين السكان المحليين بر (مصنع الجنس) كها انها معروفة بين الجنود البريطانيين الموجودين هناك باسم : (بيت العصافير)!

وعدد سكان البناية مئتان من الفتيات . يعشن في نظام دقيق وطبقاً لبرنامج واحد . وهن كالطلاب يدفعن أجراً معينا يقرب من جنيهين في اليوم ، مقابل : غرفة صغيرة لكل واحدة ، بالاضافة إلى خدمة النظافة والأكل الذي يحصلن عليه من المطبخ المزكزي .

والبناية منقسمة إلى أربعة أقسام ، يديـر كل قسم منهـا رجل وزوجته ، ويقومان بأعمال المراقبة بدقة . وتُبلَّغ أسهاء الساكنات في البناية إلى مركز الشرطة المحلية كما تبلّغ الى السلطات الصحية حيث تجري هذه السلطات كشفاً طبياً عليهن بمعدل مرتين كل أسبوع!

والأكثرية الغالبة من هذه الفتيات من المانيا ، والأقلية من فرنسا ودول أُخرى . ومن توجد منهن تباشر فتنتها وإغرائها في مكان آخر بالمدينة تعرض نفسها للحكم الصارم بالعمل الشاق . .

ولكي لا يتعرض البهو الأمامي للبناية وما يجري فيها من نشاط لنظر المارة ، مدّت ستارة من البلاستيك وروعيت فيها الدقة الالمانية المعروفة ، تحجب هذا النشاط وكذلك ما يقرب من مائة رجل يتواجدون للاستمتاع وهؤلاء الرجال من جميع الأنواع ، بينهم رجال الأعمال الأثرياء ، ومنهم الكهول والشباب من متوسطي الدخل . .

وفي هذا البهو تمر الفتيات في عرض أمامي تحت مظلات تبعث المتعة وتقيهن رذاذ المطر المتساقط في البهو ويتأرجحن في مشيتهن فوق كعوب في منتهى الارتفاع. ومعظمهن لا يتجاوزن العشرين ربيعاً، وبعضهن يلبسن سراويل لا تنفصل لضيقها عن أبدانهن، وأثناء مرورهن أمام الرجال يذكرن في همس الأجر المحدد لكل واحد منهن.

والأخريات منهن يجلسن أمام النوافذ المفتوحة على أرض منخفضة بملابس داخلية شفافة أو بملابس النوم القصيرة ، ويدرن بأنفسهن في بطء أثناء سقوط الضوء القوي من خلفهن مبتسمات ومشيرات بأصابعهن الى الرجال في البهو طالبات اليهم الصعود والانضمام اليهن .

ويضيف كاتب هذا المنظر بقوله:

« كان المنظر آثماً جداً ، حيث انه يشبه إلى حد بعيد سوق السرقيق تحت سهاء ملبدة بالغيوم ومستمرة في سقوط رذاذ المطر . . » .

وحباً في الاستطلاع صعدت إلى إحدى غرف الدور الأول ، وحيّتني امرأة في سن الثلاثين لا تلبس شيئاً سوى لباس نوم قصير شفاف ذي لون وردي ، وغرفتها الصغيرة تحتوي على ديوان وصندوق ذي أدراج ، ومنضدة وكرسي وطقم تلفزيون ، وحاكي أسطوانات مسجلة ، وتليفون إذ ان كثيراً من الفتيات لهن زبائن منتظمة يتصلون بهن لتحديد المواعيد معهن .

ولدى نزولي من البناية شاهدت أربع فتيات يحتسين القهوة في صالون خاص بهن ، لا يدخله أحد من الزبائن مها حاول أن يدفع من النفود

كما شاهدت بنفسي الفتيات وهن يعرضن أنفسهن على الرجال في وضع يمزق الإنسانية تحت المظلات الملونة . .

ويضيف الكاتب: وفي وقت مبكر تحدثت الى الدكتور (ويبر) رئيس المؤسسة البغائية هذه ومن أنصارها المتحمسين، فذكر أن الأمر وصل مرة إلى حد أن وجدنا هنا ما يقرب من أربعة آلاف من النساء يعرضن أنفسهن في شوارع (دوسلدورف) ولم يكن جميعهن محترفات طبعاً، بلكان بينهن طالبات جامعيات وزوجات لهن الحرية في كسب المال!

وكادت الأمور تخرج من التحكم فيها ، فقد كاد أمر المرور ينتهي إلى التوقف بسبب السيارات العديدة التي كانت تتمهل في السير أو تقف تماماً لاستصحاب الفتيات . إلى أن عرضت إحدى صاحبات النوادي الليلية فكرة بناء بناية كمنزل للفتيات ، ووافقت عليها السلطات المختصة . ولا يزال المرور يتوقف حتى الآن في المدن التي لا توجد فيها مثل هذه البناية ، وذلك بسبب ( فتيات النداء ) حيث يقفن بسياراتهن في عرض الشوار ع لاقتناص الرجال ! .

والسلطات التي بها مبنى (للبغاء) من هذا النوع تتنازع مع المحكمة الادارية العليا في (ضريبة الـدخل) التي تقـرر عليهن أتدخل في باب الخدمات؟ أم في باب تجارة الأشياء الأنيقة كالعطور، والملابس الداخلية وأدوات حلاقة السيدات؟».

أرأيتم كيف تحولت المرأة إلى (سلعة) تُعرض كما تُعرض القرود الصغيرة، وتُباع كما يُباع الرقيق، وتُفرض عليها الضرائب كما تُفرض على العطور وأدوات الحلاقة ؟!

### ٧ السويد تدعو إلى إلغاء الزواج والعلماء يكشفون عن الحقائق الرهيبة

يقول تقرير من السويد:

إن (الشورة الجنسية) التي اجتاحت أوروبا فاقت كل معقول حتى أصبحت في نظر بعض العلماء الاجتماعيين، تشكل تهديداً بنسف جذور المجتمع الإنساني، لا إلى الأفضل وإنما الى الخراب فالحرية رغم كونها من المطالب البديهية إلا أنها يجب أن لا تقضي على ما توصل اليه الإنسان في سبيل بدعة بدأت أخطارها تهدد المجتمعات الإنسانية.

فهنا ـ في السويد ـ انطلقت أفكار تهدف الى تحطيم (المؤسسة العائلية) وتطالب بإلغاء (الزواج) أي أنها تدعو الى الغاء الزواج كلياً ، وقد لاقت هذه الفكرة العاهرة بعض الرواج لدى الشهوانيين من الشباب ، مما أدّى الى نشر الذعر بين علماء الاجتماع وحملهم على شن حملة ضد أسس هذه الفكرة .

والمشكلة ان هذه الفكرة تخطت حدود السويد بعدما وصلت الى أميركا حيث بدأت (موضة) الجنس الجماعي تجتاح الولايات الأميركية واحدة تلو الأخرى ، وقد ادى ذلك الى اهتمام علماء النفس بالموضوع نظراً لان هذه الظاهرة جديدة على الانسان .

وقد قام العلماء لذلك باجراء دراسات نفسية عميقة على أعضاء (نادي ١٠١) في كاليفورنيا ، الذي يمارسون (الجنس الجماعي) في صالات كبيرة ، وقد دلت نتائج هذه الدراسات التي استمرت أكثر من عام ، على أن هذه الفئات لا تتمتع بشخصيات طبيعية وان أكثرهم هارب من الحياة الى عالم من الشهوات لينفس عن ضعف في شخصيته .

وتبين أن انتشار هذه الموضة سيؤدي بالمجتمعات الإنسانية الى الهلاك، لأن الجنس تحول الى هدف في حد ذاته، وهو الهدف المشابه لعملية الأكل والشرب وغيرها من الحاجات اليومية.

وأكدت نتائج الدراسات ان هذه الفئة لا تحس بمسؤ وليتها تجاه ( الابناء ) وان الاسم الوحيد الذي يمكن أن يطلق على هذه الظاهرة هو الفساد .

وأكدت مجلة (نيوزويك) ان الاحصاءات أظهرت وجود حوالي ٨٠٠٠ زوج يمارسون الجنس الجماعي بانتظام في

شيكاغو، وان هناك حوالي ٨٠٠٠ زوج في ضواحي اتلانتا يتبعون نفس الطريقة . كما ان هذه الحالـة انتشرت في أكـثر مدن الولايات المتحدة الأميركية .

ويقول العلماء: لا يستطيع أحد الآن أن يتنبأ بأخطار هذه البدعة بالنسبة الى المفهوم العائلي وإلى المجتمعات الانسانية.

ويطالب هؤلاء بشنّ حملة على هذه الحركة لتوضيح ما سيترتب عليها إذا لم توقف عند حدّها .

ولكن : هل يمكن أن توقف هذه الحركة عند حدّها ؟

ليس من المعقول ذلك ، إلا إذا عولجت المشكلة من جذورها . فالمشكلة تبقى مشكلة إذا حاول الانسان إصلاح بعض فروعها فقط . خاصة وان هذه المشكلة تستمد كل عناصرها من شهوة الجنس في الانسان وهي شهوة لن تتوقف إلا إذا روعيت التعاليم الاسلامية في تحديدها وإشباعها بالطرق السليمة .

إذ كيف يمكن تحديد الجنس الجماعي ما دامت دور البغاء تقوم بتصنيع الفتيات تصنيعاً جنسياً مائعاً ؟

وكيف يمكن إيقاف الشباب عند حدّهم ، وهم يُشارون بشكل دائم بالأفلام ، والكتب ، والمجلات العاهرة ،

ويسمح لهم بمزاولة الجنس في البيت ، وفي المدرسة ، وفي الطرقات ؟

إن من يحاول تحديد حركات الجنس العاهر من دون أن يضع للحرية الجنسية حلولاً واقعية ومعقولة ، يشبه إلى حد بعيد من يحاول توقيف حرب دائرة بالكشف عن عواقب الحرب الوخيمة نفسياً واجتماعياً ، من دون محاولة معالجة القضية معالجة جذرية .

#### ٨

# اعترافات من الساقطات في الجنس . . في سني المراهقة

تقول إحدى طالبات المدرسة الثانوية في انجلترا:

« إن زميلاتي في المدرسة الثانوية اللاتي هن في السابعة عشرة من عمرهن ، ولم يفقدن بكارتهن ، عددهن قليل وقليل جداً » .

وتضيف: أنا أسكن في شمال لندن ، وأكثر صديقاتي في المتوسطة فقدن بكارتهن في سن السادسة عشرة ، وليس من غير المعتاد بالنسبة للبنات أن يفقدن بكارتهن ، وهن في سن الثانية عشرة ، وغالباً ما يكون من النوع الذي يبلغ النضج الجنسى مبكراً .

أما الشباب اللذين لي صِلات معهم فيميلون الى أن عارسوا الجنس في السابعة عشرة ، تقريباً!

وتمضي في الحديث قائلة : وأنا أظن انه في الوقت الذي

تكون فيه الفتاة قد بلغت السابعة عشرة عاماً ، ولم تزل بكراً فانها تحس \_ في مثل مجتمعنا \_ بأنها غير قادرة على المعاشرة الجنسية ، فتناجي نفسها : أهناك بعض الأخطاء عندي ؟ أنا لا بد أن أكون مصابة بالبرود الجنسي أو شيئاً من هذا القبيل!

ومنذ عشر سنوات مضت كان يُنظر الى غير العذارى نظرة استخفاف من أدنى الى أعلى ، ولكن عدم البكارة الآن يبدو شعار الوقت الحاضر!

والشاب الذي لم يباشر العلاقة الجنسية إطلاقاً عندما يبلغ الثامنة عشرة ، يصبح موضع حديث ويقال عنه : انه غير طبيعي ، أو هو مفزع .

ومعظم البنات يفقدن بكارتهن عندما يرافقن غلماناً بصفة مستمرة ومتوالية ، وبعضهن يفقدنها لأنهن يشعرن بأن فقدان البكارة هو الطريق الذي يستطعن به التأثير على الشباب ، والذي يحس به هو الأخر أيضاً .

والمؤسف ان أكثر الفتيات اللاتي يمارسن الجنس مبكراً لا يخطر ببالهن انهن يصرن حاملات في وقت من الأوقات »(١).

News of the World - 3 - 1965. (1)

. . عندما ذكرت الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعاً لوالديها انها تنتظر طفلًا ، جوبهت بصمت مطلق من قِبَل الوالدين ، فقد أقامت بالبيت شهراً كاملًا دون أن يكلمها أحد .

وقد كان الوالدان يعرفان جيداً من هو الأب الحقيقي لطفلها ويعرفان تماماً انه أيضاً كان في علاقات سيئة مع أخريات ، ولكنهما رفضا أن يقدّماه الى المحكمة ، وأخيراً وصل وضعها الى تعرّضها للانهيار العقلى .

وقد حكَتْ قصتها المفزعة إحدى المدرّسات بمركز الشباب للأمهات والمراهقات غير المتزوجات فكتبتها في (تخطيط الأسرة) ونشرتها رابطة تخطيط الأسرة.

وذكرت المدرِّسة انها ترى كل عام خمسين من البنات غير المتزوجات والشابات يجدن أنفسهن مرة واحدة في مراكز الشباب (للأمهات المراهقات) غير المتزوجات، وذلك لسبب الإهمال من جانب والرغبة في التخلص من جانب آخر(١).

تركت الفتاة (جون . أ) ـ وتبلغ من العمر خمسة عشر ربيعاً ـ المنزل لانها لم تستطع أن تستمر مع زوج أمها الجديد ، ودارت في الشوارع حتى التقطها أحد الرجال ، وأخذها إلى مسكن صغير له كان قد أعده للمتعة الشخصية ، فأحبته

<sup>(</sup>١) « المجتمع الاسلامي \_ مشكلات الأسرة والتكافل » .

ووثقت به وثوقاً تاماً ، وفي سن السادسة عشرة هجرها ، بعد أن حملت منه ، فتبعت أثره حتى التقت به ، ولكنه هجرها مرة أُخرى . وعندئذ استقر رأيها على أن تحمل الطفل وتذهب إلى المحكمة .

وفتاة أخرى هي (أليس . جي . أم) كانت في السابعة عشرة وتسكن مع أبويها من الرضاعة عندما أصبحت ذات حمل . وكانت تشتغل في مطعم وفي مركز الشباب (للأمهات المراهقات) غير المتزوجات ، قصّت كيف أن والديها من الرضاعة كانا على استعداد لمساعدتها ، وكانا دائماً في انتظارها ، ولكنها كانت تعتذر لهم اعتذارات كاذبة ، لتذهب مع رجل أغراها بالمال والزواج وتقضي معه ساعات وساعات في عملية الزنا .

و (جين) هي الأخرى كانت ابنة أحد الموظفين، وكانت بمعهد السكرتارية حين أصبحت حاملاً في سن الرابعة عشرة وقد أدَّت مع صديقها المراهق دور المتزوجين حتى في الندهاب إلى مكاتب المدينة، والتحدث عن استئجار المساكن، وحين علم والدها بحملها خرجت من المنزل، كما هجرها.. عشيقها بالمرة!

هل هذا غريب ؟

الفتاة البريئة التي لم تتفهم طعم الحياة بعد ، تُلقى في أحضان طلاب الهوى ، ليمزقوا حيائهن ويتـركوهن ضحـايا على قارعة الطريق .

هل هذا غريب ؟

بالنسبة إلى المجتمعات الطبيعية : نعم هو غريب جداً ، ولكنه بالنسبة إلى بريطانيا : لا .

لماذا . ؟

لأن البلاد التي تعلن فيه (نائبات) المجلس ونوابه عن علاقتهم غير المشروعة ، ويتحدثون عن (الزنا) كما يتحدثون عن قضايا البرق والبريد ، ليس غريباً فيها أن تمارس فتياتهن (الزنا) في سنّ المراهقة !

هل تتعجبون من ذلك ؟

« لقد أعلنت الآنسة ( . . . ) برناديت ديفلن ( ٢٣ عاماً ) احدى عضوات مجلس العموم البريطاني ، وزعيمة الحقوق المدنية في ايرلندا الشمالية ، أعلنت انها حامل ، وتتوقع الولادة في الخريف القادم » .

« وقالت في تصريح لها لاحدى الصحف البريطانية : انني لا أهتم بما سيترتب على تصريحي من ردود فعل . عندما

أكون في مجلس العموم فإني أمثل برنامجاً سياسياً ، وخارج ذلك فحياتي ملك لي . . » .

« ورفضت برناديت الإعلان عن أسم والد الجنين القابع في رحمها ، وقالت ان الحمل لن يمنعها من الترشيح ثانية للانتخابات العامة المتوقعة اجراؤها ـ عام ١٩٧٤ ـ ما دامت تجد العدد الكافي لانتخابها(١)!».

<sup>(</sup>١) مجلة « الاسبوع العربي » العدد ٦٣١ ـ ١٢ تموز ١٩٧١ .

# ۹ من أوروبا وأميركا إلى البلاد العربية

تذكر واحدة من الساقطات اللاتي أغرتها المظاهر الجنسية ، وأوصلتها الى مستنقع الجريمة ، تذكر قصتها المحزنة كالتالى :

«في بيروت ، عرفت معنى ( الحرية ) . فقد تحررت مكذا كنت أتخيل ـ من قيود البيئة التي كنت أعيش فيها . إنني من . . . اعفِني من ذكر الأسهاء بصراحة ، فلي أسبابي ، وستعرفها في النهاية . لن أشرح لك طويلًا حياتي في منزل أهلي ، فلم أكن أتذمر من حياة اعتدتها وتقولبت بإطاراتها الى أن أنهيت دراستي الثانوية ، وكنت واحدة من اللاني وصلن الى هذا المستوى من التعليم .

وكان يمكن ـ بالطبع ـ أن تتوقف قصة حياتي عند هـذا الحد بانتظار ( ابن الحلال ) الذي سيختارني زوجة له .

ولكن أهلي قرَّروا أن يرسلوني الى بيروت لمتابعة دراستي في الجامعة .

وهكذا جئت الى بيروت .

والآن هل،عرفت ماذا تعني لي بيروت ؟

يمكنك بالتأكيد أن تتصور فتاة في الثامنة عشرة ظمأى الى الجنس يطلق سراحها . . حرّة . . حرّة بكل عنف هذا المعنى الكبير . وكانت الحرية تعني لي أن ألبس الفستان الذي أستحليه . أن أتمشى في شارع الحمراء . أن أشتري حاجياتي لوحدي . أن أذهب الى السينها الساعة التاسعة مساءً مع رفيقاتي . .

تلك كانت البداية.

وبعد أسابيع قليلة زالت غربتي . تأقلمت بحياة المدينة الكبيرة ، التي لا تعني الحشمة فيها شيئاً .

وأول مرة التقيتُ (به) وجلست الى جواره، أحسست بثقل عيون أهلي تقطع مئات الأميال التي تفصلنا، وتحرقني بثورة غضبها.

كنت قد صحبت بعض رفيقاتي الى ( الـومبي ) لتناول الشاي ، وهناك تعارفنا ، فقد انضم الى طاولتنا مع اثنين من

رفاقه وكانوا يعرفون رفيقاتي . وتمَّ التعارف بيننا .

فورات من العواطف المتضاربة اعتصرتني في تلك اللحظة : الحزن . الارتباك . السعادة . الإثارة . الحيرة .

رحتُ أتخيل في لحظات ماذا يمكن لأهلي أن يفعلوا لو عرفوا أني جلست مع رجل في مكان عام ، وأننا تبادلنا نظرات العيون ؟!

فكرت بالانسحاب هاربة . . وتصورت سخرية الرفيقات ، وتعليقاتهن عند العودة ، فهن ما زلن ينظرن إلي نظرتهن الى الطفلة العزيزة الساذجة ، وما زلن يسلقنني باستهزائهن . فتماسكت ورحت أهدىء أنفاسي محاولة الإصغاء الى ما يدور من حديث حولي ، وهنا شاهدته يحدق بي . ارتعشت . رميت بصري الى الأرض ، ثم رفعته خلسة فوجدته لا يزال في نفس تحديقه ، ثم بدأ يوجه كلامه إلى ، ولقد لاقيت صعوبة كبيرة في الرد عليه .

لن أزيد عليك الشرح كثيراً .

بدأت البداية التقليدية في مثل هذه القصص.

تواعدنا على اللقاء . .

وتــلاقينــا في كــل زاويــة من زوايــا الليــل في بيــروت . وأحببته . كان أول لقاء جنسي في حياتي . أول رجل في عمري . قال : انه يجبني ، وصدَّقته .

وقـال انه لا يستـطيع أن يعيش من دوني ، وانـه يريـد الزواج مني ، وصدَّقته . ووهبت له كل شيء . كل شيء . هل تفهم معنى (كل شيء) ؟ عمري ، حياتي ، مستقبلي !

إنك تدرك بالطبع ما أعني .

فتاة غير مجرِّبة مثلي .

وذئب مفترس مثله .

افترس الحيوان ضحيته ، وهرب . .

نعم . هرب وتركني وحيدة . وحيدة بعـد أن سرق مني كل كنوزي .

وعشت أياماً في غرفتي لا اختلط بأحد .

ابتعدي عن الجميع ، وسُرت بين رفيقاتي الهمسات . وكانت هذه الهمسات تؤرق ليالي بكاملها . كنت خائفة من أن يعرفن بسرّي ، بفضيحتي .

وكنت واثقة من انهن سيعرفن بها حتماً ، بعد أسابيع قليلة فإن آثار الفضيحة بدأت تعلن عن نفسها .

وتصورت الطرد من المدرسة . تصورت الفضيحة . تصورت أهلي المدين أرسلوني الى بيروت لكي أدرس . وأخيراً تصورت نوع الموت الذي ينتظرني .

وكنت وحيدة ، خائفة ، ضائعة .

وفي ذروة اليأس كتبت رسالتين .

رسالة إلى ادارة الكلية ، وثانية إلى أهلى .

تم خرجت من الكلية ، خلسة أضرب في الليل ، وفكرة الانتحار تملأ كل كياني ، وكنت أمضي في الطريق الطويل الممتد عند الروشة ، تائهة ، ممنزقة . الدنيا حولي ليل ، وأفكاري كلها مظلمة . .

لم أنتحر . .

ومع ذلك فإنني انسانة ميتة .

هل تفهم ما أعني ؟

فقد التقطتني تلك الليلة سيارة فيها بضعة شبان . .

ومنذ تلك الليلة بدأت السيارات تلتقطني . .

ثم . .

ثم انتهت حياتي بشقة صغيرة في الحمراء ، يطرق بابها في

ظلمة الليل بضعة ذئاب جائعة ، لا دنيا لي ولا آخرة (١) .

(١) مجلة الأسبوع العربي ، ٨ ـ آب ـ ١٩٧١ .

### ۱۰ السعادة الاصطناعية بعد موت السعادة الحقيقية

هل استطاعت المرأة أن تحصل على السعادة عندما حاولت أن تقلد الرجال في كثير من الأمور ؟

إن حالة المرأة النفسية والصحية هي التي تستطيع أن تعطي الجواب الصحيح ، لأن النتائج دائماً أصدق أنباءً من ألف جواب وألف فلسفة .

وفي استعراض خاطف لحياة ملايين النساء نجد أن المرأة سابقاً عندما كانت تشعر بالضيق والشقاء ، كانت تتوسل بطرق غير شريفة لمعالجتها ، كالسحر والشعوذة والمكر والخداع . . .

أما اليوم فإن السحر ، وإن لم يكن قد اختفى تماماً ولكن يبدو أن المرأة لم تعد تعيره اهتماماً كبيراً في سبيل الوصول إلى السعادة ، فبدأت تتجه نحو شيء آخر اسمه : المخدرات

والمهدءات والمشروبات الروحية ، لنسيان حالة (الشقاء الواعي) الذي تعيشه ، والسفر الى حالة (سعادة صناعية) بعيداً عن الواقع الرهيب .

ويشبه بحث المرأة عن السعادة في عصر الفضاء ببحثها عن السعادة في العصور الماضية عن طريق السحر . فالمشروب السحري أصبحت له صفة علمية ، واتخذ شكل أقراص تغزو العالم تحت اسم (المهدئات) ، ونحن نقف اليوم على أرضنا هنا ، ونجد عبر الاذاعات والصحف والمجلات ، والمسرحيات المليلودرامية تحت عناوين مثل : (حبوب منع الحون) او (البحث عن الجنة الاصطناعية) ، والأسهاء هي : (فاليوم روث) (كايلود) (تريبتيزول) (ميبافلون) (د . ف . ١١٨) (غاردينال) . . الخ ـ وكلها عقاقير طبية تنضوي جميعها تحت لواء (المهدئات) لعلاج القلق . . واضطرابات الأعصاب . . والتوتر . . والأرق . . الخ . .

وعندما يفشل علماء الطب في معالجة هذه الأمراض معالجة جذرية عن طريق أسبابها الواقعية يصنفونها في مجموعة أمراض (العصر)، كأن العصر شيء خارجي يولد الأمراض والعاهات من دون أن يكون للانسان أي اختيار في ذلك.

والمشكلة لا تتوقف ـ بالطبع ـ عنـد حدود المهـدئات ، وأقراص السعادة ، وإنما تتخطاها الى عالم المخدرات القاتلة ، وأجواء الحلم الحرام .

فها دامت أقراص القلق والتوتر والانهيار العصبي جزءاً من ( العصر) فان المخدّر ـ هو الآخر ـ جزؤه غير المرئي . وكلها تمدّد الجزء الأاني أيضاً ، وتمدد معه عدد الأصفار الموضوعة على يمين الأرقام ، فبلغ عدد مستهلكي ( الماريجونا ) ـ المخدر المعسروف ـ عشرين مليوناً من الأشخاص .

يقول بعض الباحثين: إن بعض الناس في أميركا أصبحوا يتناولون حبة مهدىء لكلمة (نعم . . ) او لكلمة (لا . . ) فاذا قال: نعم ، جواباً على سؤال ، أخرج من معطفه حبة مهدىء وبلعها للقضاء على التوتر الناجم عنه . . وهكذا إذا قال: لا . ويقول هؤلاء:

«إن نسبة مرتفعة تلتهم الاسبرين ، ولا تنسى أن تدفعها لأفواه الأطفال أيضاً ، فللحدّ من إلحاح طفل تعطيه الأم مشروب (الاتاداكس) . وتدل الاحصاءات ان نسبة استهلاك الاسبرين في تزايد . ففرنسا تستهلك ٥٠٠ , ١ طن حبة في السنة ، والولايات المتحدة ٥٠٠ , ١٧ طن ، ولقب الاسبرين هناك (الخبز اليومى) » .

وأسباب هذا الأقبال الهائل ليست بالطبع كثيرة ، بل هي الاضطرابات العصبية ، ومحاولة الهروب من ( مشاكل العصر ) .

ولكن ما هي مشاكل العصر؟ وما هي أسبابها؟ هذا ما يريد الهروب منه مجتمع الميوعة والانحلال، لأن دراسة هذه الأسباب تفرض عليهم أن يقيدوا تصرفاتهم، ومقدار حريتهم بعض الشيء.

تقول بعض الاحصاءات:

« إن واحداً من أربعة راشدين في أميركا يتناولون بانتظام ( حبوب السعادة ) \_ وهو الاسم المستعار المخادع للمهدءات \_ وإن نصف الشعب الأميركي أي أكثر من مائة مليون نسمة ، يتناولها من حين لأخر! » .

ويقول إحصاء عن السويد :

« إن متوسط استهلاك الشخص الواحد في اليوم ، يبلغ ١٠ - الى ٢٠ - حبة ! » .

ويطرح الباحثون هذا السؤال : ـ هـل يكـون ( الفـار كوماني ) ـ مرض التوجه إلى الصيدليات ـ هو مرض العصر ؟ ويعودون يجيبون : أنه ليس مرضـاً . انه نتيجـة طبيعية

لوضع العصر الاجتماعي .

ويعتقد الكثير من الخبراء: أن الشبيبة التي تتوجه إلى المخدرات هي نتاج أب وأم يتوجهان بدورهما الى المهدءات لأنها نتاج مجتمع الميوعة والانحلال ، فالعائلة تترك أولادها دون عناية وتوجيه . وللعائلة عذرها ، فهي تعيش في حمّى مجتمع الاستهلاك فلكي يؤمنوا لأولادهم مستوى من المعيشة مرتفعاً ، عليهم أن يهجروا منازلهم للعمل ، ونتيجة لذلك يأخذ ( الأهل ) المهدءات ويغرق الأولاد في المخدرات .

ومن يفتح حقيبة نسبة كبيرة من نساء الغرب يجد إلى جانب زجاجة العطر علبة أقراص المهدىء .

إن المرأة في الغرب أصبحت (عبدة الحبّة) تجلب لجفنيها النعاس ، وتنفض عنها الحزن والتعب وتغرقها في سعادة الصطناعية بعد أن ماتت السعادة الحقيقية بموت مبادىء الدين في المجتمعات .

ولقد قالت طبيبة نفسية من نيويورك تدعى (هلن فلاندرز):

« ان المجتمع الذي رضي للمرأة أن تصبح ملكاً للموضة ، والاستعراض ، والرقص ، والسرير ، هو الذي دفع بها إلى أحضان الأمراض والقلق البطيء ، بعد أن

أفقدها كل مقومات السعادة في حياتها العامة كإمرأة ، وكإنسانة ، وكأم ! » .

#### تلك كانت نتائج ميوعة الجنس. فما هي الأسباب؟

تؤكد كافة المراجع الاجتماعية ان السبب الوحيـد وراء تـورُّم الجنس في كثير من دول العـالم هـو: ضعف التـوجيـه الديني ، وابتعاد البشرية عن تطبيق مبادىء الدين .

ليس ذلك استنتاجاً مني ، وإنما هـو نتيجة أعلنهـا علماء الاجتمـاع أنفسهم . فقد نشرت مجلة ( ذي صنـدي تـايــز ) البريطانية تقول :

« إن كثيراً من الشباب أصبح اليوم ضحية الأمراض الجنسية السرية » .

« ففي ندوة عقدتها الرابطة الطبية البريطانية لبحث الأمراض السرية والشباب ، تحدث الدكتور أس . لوتون ، صاحب عيادة في اسكتلندا يتردد عليها أكثر من عشرة آلاف

شخص كل عام وكان مدعواً للحديث في هذه الندوة لإذا متها في التلفزيون البريطاني » .

« قال الدكتور بعد أن ذكر ان بيع موانع الحمل للشباب قد تضاعف منذ ثمانية عشر شهراً عن ذي قبل ، وان بنات المحدارس يستعملن في بعض الأحيان مواد منع الحمل المخصصة للذكور دعا الى الإشراف على وسائل الدعاية ، وعلى القوى التي تحاول جمع المال عن طريق الجنس ويستغل التلفزيون والصحف مصادر للدعارة » .

«ثم تحدث الدكتور (إمبروس كنج) الطبيب الاستشاري في مستشفى لندن لبحوث الأمراض السرية ومستشار وزير الصحة في شؤون هذه الأمراض ، فقال : ان أكثرية الشعب في بريطانيا لا تؤمن بدين وان الأسباب في المشكلة الاجتماعية الحاضرة هو رفض الأوضاع والمستويات التي تفكر الهيئات الدينية في الاحتفاظ بها » .

« وأضاف : إن الذين نصبوا من أنفسهم رواداً للفكر العلماني أخفقوا في إعطاء بديل عن الاسس الدينية للمحافظة على الإنسانية .

« وإذا نحن أخفقنا في ذلك ، واستمرت الأخلاق الجنسية في الانحدار والانحطاط فإنا لا محالة يجب علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة الواقع الذي سيترتب على ذلك وهو اهتزاز شخصيات الأفراد ، وتضاد سلوك الكثيرين للمجتمع رغم كل التقدم المادي الذي نفتخر به » .

« وأضاف : وفيها عـدا الأمراض التناسلية التي تـرتبت على ذلك ، فان النتائج كانت مخيفة جداً ، وهي :

١ ـ ازدياد عمليات الإجهاض .

٢ ـ تورُّم السلوك الهجومي المضاد للمجتمع .

٣ \_ انهيار العلاقات الزوجية .

٤ ـ إهمال الأطفال من قِبَل الزوجين .

ازدیاد تعاطی المخدرات .

٦ ـ ازدياد الإدمان على الكحول<sup>(١)</sup> .

ونشر المجلس المركزي للتربية الصحية ببريطانيا تقريـراً جاء فيه :

« إن العوامل التي تدفع بالشباب من الجنسين الى السقوط في أحضان الميوعة والانحلال هي :

واحد: ضعف الرباط الأسروي في المجتمع.

The Sunday Times 8, Nov. 1964. (1)

إثنين : ضعف التوجيه الديني .

ثلاثة : الاستقلال الشخصي الذي حصلوا عليه .

أربعة : الاستغلال التجاري لمن هم في سني المراهقة .

خسة : التطور غير الملائم الذي شمل حياة الانسان .

ستّة: الثقافة المائعة التي يتطعم بها الشباب(١).

The Sunday Times 30, 23-1965. (1)

# أربع قضايا هامة

# ۱ المرأة . . والنشاط السياسي والاجتماعي

- ماذا يسمح للمرأة . ؟
- وماذا لا يسمح لها . ؟

تختلف الأجوبة على ذلك باختلاف المقاييس التي تصنعها المبادىء والأديان .

فالمبادىء الحديثة التي لا تعترف بالقيم والأخلاق تجيب على ذلك بقولها :

يحق للمرأة كل شيء ، في اطار واحد هـ : أن توفـر للرجال اللذة الجنسية . .

فيسمح لها مثلاً: أن تتعرى ، أن تنافس الرجال ، أن تبيع جسدها ، أن تصبح رئيس جمهورية . . الخ . ولا فرق بعد ذلك إن كانت تسلك طريق العفة أم طريق العهر .

وهذا المقياس يعتمد على نظرية مريضة تقول: إن المرأة هي الجنس ، وكل ما يخدم (جنسية) المرأة فهو مسموح لها أما اذا لم يخدم ذلك فلا داعي أصلًا لوجود المرأة .

وعلى هذا الأساس ، فإن كل استغلال لجمال المرأة ، ومحاسنها ، وكل أنواع الاثارة في جسدها ، وكل ما يترتب على ذلك من مخازي واردة في عادات وتقاليد أصحاب هذه النظرية (١) .

أما الاسلام الذي يعترف بهدفية الحياة ، وأخلاقية الجنس الانساني فإنه يجيب على السؤ الين السابقين بقوله :

يسمح للمرأة بكل شيء ، في اطار واحد هو : أن تكون المرأة انسانة كاملة ، فيسمح لها بجزاولة السياسة بمعنى انتخاب ( المرجع الأعلى ) ، كما يسمح لها بجزاولة النشاطات السياسية وفقاً لقانون ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . كما يسمح لها بالتجارة والزراعة والصناعة ، شريطة الحفاظ على عفة الجنس .

وهذا المقياس يعتمد على دراسة علمية وواقعية للمرأة ، كإنسان وكأنثى . فالمرأة امرأة أولاً ـ وإنسان ثانياً ـ ولهذا فلا

<sup>(</sup>١) راجع : « يقتلون المرأة ، أليس كذلك » للمؤلف .

يجوز إعطائها كامل الحرية في استغلال أنوثتها على حساب إنسانيتها .

وعلى هذا الأساس ، فإن أي استغلال لجسد المرأة ، ومحاسنها وأي إثارة طائشة في شهوتها ، حرام في عادات وتقاليد المؤمنين بهذا القياس .

( إن الاسلام يسعى الى حصر الحياة الجنسية والتمتع بها في نطاق الاسرة والحياة الزوجية . وتتفرع عن ذلك مجموعة عادات وتقاليد تتصل بحياة المرأة والرجل سواءاً بسواء ، فلا يجيز الاسلام إسالة الغرائز في السوق والشارع والمنتزهات والمجتمعات ، ولا يجيز العري ، والكشف المزين ولا يسمح بالاختلاط المهدم والخلوات الخاصة . ويقترن كل ذلك بآداب وأعراق وتقاليد وأحكام خاصة (١)) .

فالاسلام يمنع من:

واحد: ترشيح المرأة نفسها للقيادة .

اثنين : دخول المرأة في الوظائف اذا كان ذلك مستلزماً للاختلاط وإشاعة الجنس .

ثلاثة : دخول المرأة في التجنيد .

<sup>(</sup>١) المصدر .

وليس كل ذلك إلا إكراماً للمرأة ، وليس تنقيصاً لها تماماً كما أن القانون عندما يمنع رئيس الجمهورية من مزاولة كنس الشوارع ، والاشتغال بالوظائف الصغيرة ، إنما هو يكرم رئيس الجمهورية وليس يهينه .

وقد يظن البعض أن الاسلام يفضل الرجل على المرأة . ولكن الاسلام ليس فقط لا يفضل الـرجل عـلى المرأة وإنما يكن ( اتهامه ) بأنه يفضل المرأة على الرجل .

أليس هو الذي يقول: ( النساء أمانة الله عندكم فلا تضاروهن ، ولا تعضلوهن )!

وأليس هو الذي يقول : (كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يعول من أهله )!

وأليس هو القائل: (أي رجل لطم امرأته لطمة ، أمر الله عز وجل (مالك) خازن النيران فيلطمه على حرّ وجهه سبعين لطمة في نارجهنم)(١).

ان كل ذلك يكشف عن مدى احترام وتقدير الاسلام للمرأة وهذا التقدير هو الذي يدعو الاسلام الى تحديد مجالات العمل للمرأة فلا يلزمها بالجهاد معتبراً أن (جهاد المرأة حسن

<sup>(1)</sup>  $\alpha$  مستدرك الوسائل  $\alpha$  ،  $\alpha$  ،  $\alpha$  .

التبعل) أي إدارة البيت وتربية الاولاد ويمنعها من مسؤ ولية القيادة ، لأن نفسيتها الرقيقة والعاطفية لا تسمح لها أن تخوض المعارك ، وتجابه المشاكل ، وتتورط في الأزمات .

إن (أنوثة المرأة) تتغلب على المرأة في كثير من الأحيان فمن العبث إذن إلقاء أزمة الحكم والقيادة على كتفيها .

يقول الدكتور (فاخر عاقل) رئيس قسم علم النفس بجامعة دمشق:

(ان هناك مجموعة من الصفات النسائية تعود بأصلها الى ما يمكن أن نسميه بطفولية المرأة ، ونحن على وجه التأكيد لا نعني بطفولية المرأة ما يقال عن البناء الفسيولوجي للمرأة ، اننا نشير بهذا التعبير الى الحقيقة العلمية البسيطة وهي أن جسد المرأة أقرب من الناحية البيولوجية الى جسد الطفل منه الى جسد الرجل ، وكذلك الحال عن نفسيتها في بعض الأحوال).

( وهنا موضع إشارة الى أن الكثير من الصفات التي تنسب الى المرأة توجد بشكل واضح عند الطفل ) .

( وهنا بعد ذلك موضع الإشارة إلى التنازع الأصيل في وجود المرأة : النزاع بين عقلها وأنوثتها أو قل أمومتها ، إنه لخطأ علمي أن ينسب هذا النزاع إلى الظروف الاجتماعية

فقط . إنه شيء أعمق من هذا ، إنه من طبيعة وجود المرأة ، انه وجود ولاء مزدوج يحتم على المرأة العصرية أن تواجهه : اما الولاء لعقلها ، أو الولاء لأنوثتها ، وإذا كانت بعض النساء العصريات قادرات بالفعل على مواجهة هذا النزاع ، وإثبات قدرة المرأة على أن تكون أمّاً مثالية وطبيبة ناجحة ، أو زوجة صالحة ، وعضوة برلمان مرموقة ، فإنهن ـ على الأقل ـ مدينات بشيء كثير من هذا النجاح إلى أزواج ساعدوهن في ذلك كثيراً بقبولهم أن يكونوا أزواجاً لمثلهن ) .

(ثم إن نجاح هؤلاء النسوة ونجاح زواجهن إستثناء والحق ان نجاح المرأة الذكية مهنياً ، في الزواج أمر عسير ومرد ذلك في الأساس الى ما قدمنا من ولاء المرأة المزدوج ، الى أن حياتها تدور حول محورين : عقلها وأنوثتها في حين أن حياة الرجل تدور حول عقله فقط(١)) .

إذن . . فإذا كنا نريد للأجيال أن تنمو بشكل طبيعي ، فلا بد أن نترك للمرأة مجال التربية لأن هذا المجال يتفق وطبيعتها الخاصة من دون أن نسمح لها بمزاحمة الرجال في المجالات العامة ، فنحرق أنوثتها ، ولا نستفيد من عقلها .

والواقع فإن الإسلام لا يمنع المرأة من مزاولة أي عمل إلا

<sup>(</sup>۱) « اعرف نفسك » ص ۱۳۲ ـ ۱۳۳ .

إذا كان يتنافى مع طبيعتها كإمرأة .

فليس محرماً أن تدير المرأة مصنعاً للنسيج ، أو معملاً لتكرير النفط ، أو حتى مصنعاً للطائرات ، ولكن المحرّم هو أن ينقلب المصنع الى فراش للحب ، أو موعد للقاءات غير المشروعة !

أما إذا لم يكن في المصنع أي رجل أجنبي يمكن أن يؤدي وجوده الى مضاعفات غير حسنة بالنسبة الى المرأة فلا مانع من ادارته من قبل المرأة .

فالعمل كممارسة نشاط فكري وعقلي ، ليس ممنوعاً للمرأة ، ولكنه أيضاً ليس مستحباً لها . . ذلك لأن على المرأة مسؤ وليات كبيرة داخل بيت الزوجية ، فإذا أضيف اليها مسؤ وليات في خارجه ، فإن المرأة هي التي ستعاني من الضغط المزدوج .

وإذا استطلعنا المجتمعات غير الإسلامية ، فإننا سنجد أن استخدام ( المرأة ) في مجال ( العمل الخارجي ) كان لأحد سبين :

الأول: قلة الأيدي العاملة من الرجال.

الثاني: محاولة تخفيض تكلفة الانتاج.

فالمرأة الالمانية إنما دخلت مجال العمل بعد الحرب العالمية

الثانية لأن عشرة ملايين رجل من المانيا كانوا قد لاقوا حتفهم خلال الحرب ، مما أصبح معه عمل المرأة ضرورة اجتماعية ـ تقريباً ـ.

أما الذي دفع المرأة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي الى العمل فكانت : الحاجة الى زيادة الربح ، وقلة الكلفة . ذلك لأن كثرة الطلب على العمل في المصانع والمعامل يؤدي بصورة طبيعية الى انخفاض الأجر .

إذن : فالنظم الرأسمالية انما تقوم بتشجيع عمل المرأة اغراءً لها ، لما يعود على الانتاج من خفض تكلفته ، وزيادة ربحه ولذلك فإن أجر المرأة لم يزل أقل حتى الآن من مستوى أجر الرجل ، في العمل المشترك بينهما .

أما النظم الماركسية ، فإنها تحاول من خلال دفع المرأة الى العمل أن تحافظ على ولاء الناس للنظام ، حيث ان ابتعاد المرأة عن البيت الزوجي يترك فراغاً كبيراً في تربية الأولاد فتستطيع الدولة من توجيه الناشئة من سن مبكرة عن طريق دور الحضانة أو المدارس .

ومن ناحية أخرى فإن أجر الرجل المنخفض الذي لا يفي اطلاقاً بحاجة الزوجين في ظل النظام الماركسي ، يدفع المرأة من حيث تريد أو لا تريد الى العمل الخارجي لتوفر

لنفسها ضمانة الحياة.

وخفض أجر الرجل أمر متعمد تقتضيه فلسفة الماركسية التي تخالف نظام الأسرة ، لأن قيام أية وحدة في المجتمع الماركسي يعد خطراً على الهيمنة المطلوبة على الشعب للنظام الشيوعي .

أما النتائج التي ترتبت على عمل المرأة خمارج البيت فكانت :

واحد: تشجيع المرأة على ممارسة (حريتها) في كـل ما يرتبط بعلاقاتها الجنسية ، بعد أن لم تعد بحاجة الى الرجل إلا في قضايا الجنس ومتع السرير .

فالاستقلالية المالية حملتها على الاستقلالية الجنسية ، متملصة بذلك من كافة مسؤ ولياتها تجاه الزوج والأولاد .

اثنين : إهمال الاسرة إهمالاً شبه تام . ذلك لأن عمل المرأة داخل البيت أصبح بالنسبة اليها غير مرغوب فيه . فما دام هناك عمل خارج البيت يمكن أن يكون أكثر أجراً ، وأكثر إغراءً فها همو الدافع لها الى الاهتمام بداخل البيت ؟

ثلاثة : إهمال الزوج لشؤونه الزوجية ، الأمر الـذي

قضى على شعور الزوج بحياة زوجية هانئة تكنس من وجهه آثار التعب والإرهاق .

تقول مجلة Die News Illustriete

( إن تحرر المرأة ، وابتعادها عن الدور الطبيعي لها ، كان عاملًا رئيسياً في إيجاد الصعوبات التي تواجه زيجات اليوم ، وان المرأة المعاصرة أصبحت حائرة في أمر نفسها ) :

أ ـ كأم أمينة تُعنى بأولادها ، وزوجها وتخصص رعايتها لهم .

ب ـ وكمشاركة في الكسب ، وشريكة كاملة في الزيجة . ج ـ وكملاعبة جذابة للرجال(١) .

أربعة: تكاثر الطفولة غير الشرعية. فقد أفادت الدراسات الاجتماعية أن هناك تناسباً طردياً بين ازدياد فرص الكسب المادي للزوجات، وبين ازدياد أولاد الزنا.

وقد سببت هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة ، أن يقترح بعض علماء الاجتماع في كل من البلاد الأوروبية ، والشيوعية ، أن ينسب الأولاد الى أمهاتهم ، طالما لا يعرف آباء كثرة غفيرة من أبناء الشعب ، منعاً لحدوث مركب

<sup>(</sup>١) راجع كتاب « الجنس الآخر » لسيمون دي بوفوار .

النقص لدى الأطفال ، الأمر الذي قد يدفعهم الى ارتكاب الجرائم ضد المجتمع ، شريطة أن تزيد الدولة من رعايتها لهم ، وتوجيههم توجيهاً يبعدهم عن تذكر الماضي بالمرة .

ولكن هل يكفي هذا ؟ لا . طبعاً .

ذلك لأن المشكلة تنشأ من أن الطفل غير الشرعي لا يحصل على الكمية اللازمة من الحب، والعطف الأبوي. ورعاية الأب لها تأثير أصيل في نمو الأطفال نمواً نفسياً طبيعياً. ولا يمكن استبدالها برعاية أشخاص آخرين. فحب الأب الطبيعي أمر يختص به هو. وليس المربي إلا مجرد موظف، وهو لا يستطيع أن يخلق الحب في قلبه تجاه الأولاد. وأي تمزيق للأسرة، سواءً كان بسبب العلاقات غير الشرعية، أم بسبب فقدان الأب، أو بُعد الأم عن البيت، يكفي لكي تتولد في نفسية الأطفال عقد كبيرة وقابلة للانفجار.

تقول الكاتبة الشهيرة (سيمون دى بوفوار): (أكدت أغلبية عاملات مصانع (رينو) للسيارات تفضيلهن البقاء في المنزل عوضاً عن العمل خارجه).

( والغريب أن النساء الحاصلات على عمل لا زلن يشعرن بالحنين الى العودة الى البيت ، فالموظف الذي يعين في

مدينة جديدة يقطن في الفندق بكل سهولة ، بينها تسعى زميلته الى أن تسكن داراً خاصة بها يتوجب عليها العناية بها وعدم أهمالها ) .

(إلا أن المرأة لا تخصص هذه الأوقات الطويلة من حياتها للعناية بجمالها ومنزلها تلبية لرغبة المجتمع وحسب، وإنما تفعل ذلك إرضاءً لنفسها والشعور على الدوام بصفتها كامرأة ، ولأنها لا يمكن أن تعيش بهدوء إذا لم تجمع بين حياة عملها اختارته مع حياتها كأنثى ، هذه الحياة كأنثى ، هذه الحياة الأخيرة التي استعدت لها منذ طفولتها ، انها تريد أن تعرض نفسها وتسحر جميع الناس المحيطين بها . لقد كان الحصول على بيت خاص بها يعني الحصول على مأوى حين ينتابها القلق والاضطراب في عالم الذكور ، أمينة على التسايد الأنثوية تداوم المرأة العاملة على القيام بجميع الأعباء المنزلية ، انها تريد أن تعيش في وقت واحد حياة الرجل وحياة المرأة ،

( وإذا كانت المرأة تأمل في أن تبقى متمتعة بصفات الانوثة فإنها تود كذلك أن تحتك بالحب الخشن مع أكبر حظ لها في النجاح ، ومهما تمتعت المرأة العاملة بالثروة والشهرة فان مجرد ممارستها نشاطاً مستقلاً يناقض أنوثتها ، وانها لتعلم ذلك تمام العلم . وهكذا نجد ان المرأة المتحررة منقسمة على نفسها

بين مصالحها المهنية ومصيرها التقليدي كامرأة ، وهي تجد مشقة كبيرة في الحصول على وضعية التوازن ، وإذا أتيح لها الحصول على هذا التوازن فانها تكون قد دفعت الثمن سلسلة من التنازلات والتضحيات وعانت حالات مخيفة من التوتر العصبي الدائم .

(ويجب أن لا تغيب هذه الوقائع والملابسات عن أعيننا حين نحاول أن نحكم على مدى نجاح المرأة في ميدان العمل ، فهي تباشر مهنتها معذّبة قلقة نتيجة للأعباء التي تجثم عليها تقليدياً بسبب أنوثتها )(١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

# ٢ تعدد الزوجات من أجل سعادة المرأة

نسبة ولادة الأنثى في كل المجتمعات ـ بلا استثناء ـ أكثر من نسبة ولادة الذكر ، وحتى لو افترضنا أن هذه النسبة تساوت بين الذكور والأناث فإن استعداد المرأة للزواج بأكثر من أربع سنوات قبل الرجل ، كفيل بخلق عدد كبير من الفتيات القابلات للزواج في مقابل عدد ضئيل نسبياً من الرجال البالغين .

لنفترض أن هناك أمة يولد فيها سنوياً مائة ألف طفل ذكر ، ومائة ألف طفلة أنثى فعندما يبلغ الأطفال الذكور حد البلوغ ـ أي السنة الرابعة عشرة ـ فإن نسبة الفتيات البالغات لن تكون متساوية مع نسبة الأطفال البالغين . أي لن يكون هناك مائة ألف شاب بالغ في مقابل مائة ألف فتاة بالغة ، وإنما يكون هناك مائة ألف شاب معد للزواج ، في مقابل أربعمائة الف فتاة معدة للزواج ، لأن تأخر الشباب في البلوغ بأكثر

من أربع سنوات عن الشابات هـ و الذي يـ ولد هـ ذه الزيـ ادة الكبيرة بين نسبتي الرجال والنساء .

فلو حرمنا تعدد الزوجات في مثل هذه الصورة ، فإن ذلك يعني أننا حرمنا ثلاثمائة ألف فتاة من الزواج في كل دورة زواج .

ولو استمر التحريم مدة سبع سنوات أخرى فإن عدد الفتيات اللاي لا يحصلن على الزواج يكون قد ارتفع الى مليونين نسمة .

وإذا كان هذا العدد الفائض في عدد النساء في مقابل الرجال في أُمة ما ، فإن مشكلة كبرى ـ قد تكون فقط انسانية وقد تتحول الى مشكلة سياسية واقتصادية ـ تتورم في جسم الأمة .

ذلك لأن المرأة تحتاج الى ( زوج ) وهي إذ تريد ذلك فلا تعرف أنها من العدد ( الفائض ) أو العدد المساوي . المهم انها امرأة ، وانها لا تستطيع أن تعيش بلا ( زوج ) :

أولاً: لأن غريزة الجنس في عروقها لا تسمح لها أن تظل لفترة طويلة عازبة ، تنسج الأحلام الدافئة وتعلك الخيالات البيض .

ثانياً: لأن غريزة الأمومة في أعصابها تلح عليها ان توفر

لنفسها بيتاً زوجياً تقوم فيه بممارسة الامومة على الوجه المناسب .

ولكن ماذا يمكن ان يحدث لـو لم يكن هناك (رجــال) بعدد ( النساء ) ؟

هناك فقط ثلاثة حلول لهذه المشكلة:

الأول: أن يستورد البلد الذي تعيش فيه النساء بأعداد فائضة ، ( الرجال ) من بلدان أخرى .

الثاني : أن يُدفع بالنساء الى احتضان الجريمة ، والسقوط في الانحراف أو الشذوذ .

الثالث : أن يسمح للرجال بتزوينج أكثر من امرأة .

واذا كان الحل الاول مستحيلًا بسبب ما يترتب عليه من الناحيتين الاقتصادية والسياسية . .

واذا كان الحل الثاني مستحيلاً أيضاً ، لسبب ما يترتب عليه من الفوضى والميوعة أولاً ـ ومن الفشل في إشباع رغبة الأمومة في المرأة ثانياً . . فلا بدَّ من اتباع الحل الثالث ، وهو : السماح لكل رجل أن يتزوج بأكثر من امرأة ، ليس لكي يلتذ هو وإنما لكي تسعد المرأة . ولهذا فإنه يشترط أن لا يظلم الرجل أية زوجة لحساب زوجة أخرى ، وأن يوفر كافة

متطلبات الحياة لكل واحدة منهن .

تقول بعض التقارير:

(/ه, ٤/مليون فتاة أميركية يردن الزواج. أزمة شارك في محاولة حلها ، كتابٌ وفنانون وهيئات اجتماعية مختلفة ، وقد انتهى الجميع الى توجيه نصائح لصيد الازواج كانت كالتالي):

لا تحدثيه عن الرواج من المقابلة الاولى . زيدي معلوماتك فإن ذلك يساعدك على أن تثيري اهتمام أكثر عدد من الرجال . ترددي على الاماكن التي يكثر فيها الرجال كالنوادي مثلاً . كوني طبيعية وبسيطة وصادقة مع نفسك ومع الأخرين . . الخ .

ولكن هل تكفي هذه النصائح وحدها ؟ أم لا بد من السماح للرجال الذين يصادون ان يتزوجوا بأكثر من امرأة ؟ ويقول تقرير آخر :

( في أميركا وحدها يوجد ثمانية ملايين أرملة مقابل مليونين فقط من الارامل ، ومتوسط عمر المرأة يزيد عادة عشر سنوات عن متوسط عمر الرجل ) .

ويقول تقرير عن ألمانيا (مقـابل ألف رجـل في المانيـا هناك ١، ١٠٦ امـرأة . فالنساء يمثلن حوالي ٥٥٪من عدد السكان .

(في عام ١٩٥٠ كان عدد الزيجات ٢٥٥ ألفاً. وفي العام الفائت ارتد الى ٤٤٤ أي بأقل من مائة زيجة تقريباً، فاحتجت المرأة الالمانية لأن نسبة الزواج في انخفاض، وفي استفتاء تمَّ أخيراً تبين أن حلم أكثر من ٨٠ ٪من النساء هو الزواج، وان هناك ١٣ مليوناً أكثرهم من النساء قد بلغوا سن الزواج، ولا يحصلن عليه (١)).

فماذا تقترحون لهذا العدد الضخم من النساء ؟ هل هناك حل معقول إلا ترخيص تعدد الزوجات ؟

إن الغريب في الأمر ان الدول الصناعية عندما حرَّمت تعدد الزوجات فانها أباحت للرجل الواحد أن يعقد العلاقات الجنسية غير المشروعة مع أكثر من فتاة!. كما انها أباحت للرجل الواحد أن يتزوج أكثر من رجل واحد!. كما انها أباحت للمرأة الواحدة أن تتزوج أكثر من رجل!.

إن القانون يستطيع أن يجوز تعدد الزوجات ضمن الإطارات الاسلامية ، وبذلك يحافظ على كرامة الزوج من جانب آخر ، وعلى كرامة المجتمع من جانب ثالث . ولكنه عندما لا يسمح بذلك فانه

<sup>(</sup>١) راجع مجلة « العربي » عدد ٦٣٧ ـ ٢٣ آب ١٩٧١ .

يضطر الى أن يجوز عقد علاقات غير مشروعة مع أكثر من امرأة ، الى جانب علاقات الزوج بزوجته الشرعية . ولهذا فاننا نجد ان الرجل في البلاد الأوروبية لا يقتصر بأي وجه من الوجوه على زوجة واحدة ، لأن زوجته التي يعيش معها في داخل البيت هي زوجته الشرعية ، غير انه في الوقت نفسه علك ثلاث أو أربع (زوجات) كل واحدة داخلة تحت عنوان آخر غير الزوجية مثل : (السكرتيرة) (المساعدة) أخر غير الزوجية مثل : (السكرتيرة) (المساعدة) . . الخ .

فأيها أفضل للمرأة ؟ أن تعيش كزوجة مع زوجات اخرى أم (كزوجة) غير رسمية بلا حقوق الزوجية ؟

## ٣ الطلاق . . شرّ لا بدَّ منه

الطلاق . . فسخ لعقد الزواج ، وهو نوع من تدمير مؤسسة الاسرة يقوم به الزوج ، وهو أبغض الحلال الى الله .

وقد قامت حتى الآن ضجة كبيرة حول السبب الذي من أجله أحل الله الطلاق ، فرجال الدين المسيحي كانوا - وحتى الآن \_ مصرين على تحريمه متجاهلين أن الزواج واستمرار الحياة الزوجية قد تتعرض لحالات يصبح معها العيش على كلا الزوجين جحيها ، وان الانفصال الشريف في هذه الصورة خير ألف مرة من هروب أحد الزوجين تحت الضغط ليرمي بنفسه في حضن زوج آخر أو زوجة اخرى .

فالانفصال الشريف يتيح لكلا الزوجين فرصة إعادة حياة زوجية مع شخص آخر ، بينها ( التعليق ) وهي حالة اللاإنفصال يقضي على أمل قيام أي نوع جديد من الزواج .

وقد اضطر العالم المعاصر الى تقنين الطلاق ، بعد أن أصيب بالتخمة من كثرة حالات التعليق التي انتشرت فيه .

فقد صدر في بريطانيا مؤخراً قانون جديد ينظم الطلاق ، وأصبح ممكناً الحصول عليه دونما اثبات للخيانة الزوجية ، إذ يكفي ان ينقضي عامان يثبت فيها أحد الطرفين انفصاله التام عن الآخر حتى ينال الطلاق .

وإذا استعرضنا مراحل الطلاق في بريطانيا نجده قد مرً براحل عديدة ، إذ أنه تأثر في العصور الوسطى برغبات الأساقفة ورجال الدين حيث سمحوا فقط بما يسمونه بالانفصال الثانوي الذي يجيز للزوجين العيش منفصلين خارج اطار الحياة الزوجية وهذا لا يعتبر طلاقاً كاملاً ، وكانوا يستندون في ذلك الى أن ( ما جمعه الله لا يفرقه الانسان ) .

وفي نهاية القرن الثامن عشر أصبح الطلاق عملية سهلة نتيجة ظهور الخيانة الزوجية كظاهرة اجتماعية وصورة جديدة من صور العشق الرومانسي ، ولكن مفعول الطلاق بقي محصوراً بالعائلات الأورستقراطية حسب ما أقره البرلمان الإنجليزي .

وعندما أطل القرن التاسع عشر حمل معـه جواز تـطليق الزوجة إذا استطاع الزوج اثبات خيانتها الزوجية .

أما القانون الجديد فإنه يجيز للزوج تطليق زوجته بشرط أن يعطيها نصف ما يملك من ثروة أو مورد رزق(١).

وهكذا أصبح الطلاق كها قال الاسلام من الشرور التي لا يمكن التهرب منها .

<sup>(</sup>١) الاسبوع العربي العدد ٦٢١ ، ٣ أيار ١٩٧١ .

زوجة الانسان هي المرأة الأكثر استحقاقاً للعطف والاهتمام لأنها وحدها التي تربط مصيرها بمصيره . وأولى المبادىء الانسانية تفرض على الزوج ان يغدق عليها كل حبه وتقديره .

اما ادخال عنصر أجنبي على بيت الزوجية ، من دون أن يكون لهذا العنصر أي لون شرعي ، فإنه كفيل بـأن يعرض مصير الغائلة كلها . . للخطر .

لاذا ؟

لأن الزوجة الشرعية تعرف أنها صاحبة الحق الوحيدة ـ في صورة كونها واحدة ـ التي يجب على الـزوج أن يهتم بها . بينها الزوج لا يقوم بهذا الواجب . من هنا ينشأ البرود . ومن البرود ينشأ الـلاإنسجام ، ثم سوء الظن ، ثم يكون كـل

احتمال وارداً .

والحادثة التالية التي وقعت قبل مدة غير طويلة في لبنان تكشف عن المدى الذي يبلغ به الانسان عندما يتعشق امرأة أجنبية خارج الرباط الزوجي المقدس:

دعا أحد الأشخاص ـ واسمه معروف ـ زوجته للتنزه في منطقة الروشة ـ وهي المنطقة التي تقع فيها حوادث الانتحار ـ

وكان الوقت ليلاً ، ولم يكد الزوجان يصلان الى حافة الحدى الصخور حتى هوت الزوجة من العلو الشاهق الى الوادي السحيق لتغيب بين الامواج .

أما الزوج فقد توجمه الى المخفر ليقول أن زوجته انتحرت!

بعد دقائق تناهت الى المارة أصوات استغاثة صادرة من سفح الصخرة الكبيرة فيها البطلمة الحالكة تلف المكان . فأسرع رجال الاطفاء ليقفوا مشدوهين لا يدرون ما يفعلون ؟ صوت امرأة باكية تستغيث طالبة النجدة ، يعلو الصوت ثم يعود صدى ترجعه الامواج الصاخبة ، والظلام شديد حتى لا يكاد المرء أن يميز الابيض من الاسود ، وعبشاً حاول يكاد المرء أن يميز الابيض من الاسود ، وعبشاً حاول وطلب من أحد مساعديه الامساك بحبل متين ، فنزل عليه وطلب من أحد مساعديه الامساك بحبل متين ، فنزل عليه

لوحده وسط هذا الجو الخانق الذي لم يكن يسمع خلاله الا هدير الامواج. ولم تكد قدماه تلامسان اليابسة حتى صرخ بمعاونيه أن يأتوه بزورق فقد عثر على المرأة محطمة الساقين تبكى وتنتحب!

وبينها كان الاطفائيون في طريقهم الى المستشفى ، صرخت الزوجة بأن زوجها هو الذي دفعها الى الوادي السحيق تخلصاً منها ، ليتفرغ لعشيقته !

ان هذا الزوج قد يمكن أن يكون محباً لزوجته الى درجة العبادة ، وقد يكون غير عالم بما ستنتهي به مغازلته لفتاة تعبر الشارع بخطى شهوية ، غير أن الذي لا شك فيه أن هذا المصير الذي انتهى اليه الرجل نتيجة طبيعته للاستسلام للشهوة ، والانطلاق معها الى الجحيم .

ولا شك ان مصير العشيقة التي حاول هذا الرجل قتل زوجته من أجلها ، لن يكون ـ عند أمثاله ـ أحسن من مصير زوجته إذا ما حصل على فتاة اخرى أجمل ، وأروع ، وأسهل .

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد ، إذ بمجرد أن يبدأ الزوج يغازل النساء تبدأ عليه عمليات المساومة ، فتبيعه النساء وتشتريه .

تقول زوجة باعت زوجها من امرأة اخرى في الخامسة والعشرين بعشرة آلاف دولار عداً ونقداً ، تقول : ان زوجها في الثلاثين من عمره ، وتعرف انه يخونها مع امرأة في عمره ، وتقول : فاتحني زوجي بالطلاق فمانعت ، ثم قبلت بهجره لي لقاء مبلغ قدره عشرة آلاف دولار ، ولما كان هو لا يملك هذا المبلغ فقد دفعته إحدى عشيقاته وأصبح ملكاً لها تتمتع به كها تشاء .

وقالت الزوجة : ليس المهم انه تـركني . المهم ان نظرة حب واحدة استطاعت أن تشتريه أخيراً .

وستبقى الزوجة ـ رغم البيع ـ زوجة شرعية له(١) .

والآن . .

هل عرفتم لماذا يمنع الاسلام من اتخاذ الخليلات؟

وكما يمنع الاسلام الرجل من اتخاذ الخليلات ، كذلك يمنع المرأة ـ بالطبع ـ من اتخاذ الخلان .

وهذا ليس احتكاراً للزوجة من قِبَل رجل واحد ، وإنما هو من أجل أن المرأة العاطفية لا تستطيع أن تعيش حُبينً إلا على حساب أحدهما . والقضية التالية ، التي تقع مثيلاتها

 <sup>(</sup>١) مجلة « الجمهور » عدد ١٢ آب ١٩٧١ .

يومياً ، تكشف لنا عن هذه الحقيقة المرَّة :

( هرعت الزوجة الصغيرة الى منزل والدتها في الصباح وأخذت تبكي مدَّعية ان زوجها مات منتحراً بعد أن تناول كمية كبيرة من الحبوب المنوّمة .

ورددت الفتاة الالمانية التي في العشرين من عمرها وتدعى بريجيت دومينيك قصتها أمام الشرطة . وقالت في ادعائها ان زوجها ماكس الذي يبلغ الثانية والثلاثين من العمر كان في الأونة الأخيرة يائساً بسبب مشاكل ضعف مقدرته الجنسية ومشاكل مالية اخرى .

وقالت بريجيت أيضاً ان زوجها كان يهددها دائماً بأنه سينتحر ليتخلص من حياته التعيسة .

وقالت انها كانت وحيدة معه في الليلة التي مات فيها .

ولكن اتضح كذب الزوجة عندما شهد جيرانها بأنهم شاهدوا تلك الليلة رجلًا آخر يدخل شقتها ولاحظوا انه شارك زوجها الشراب وسمعوا غناء الاثنين وهما يسكران .

وراقب رجال المباحث بيت الزوجة حتى تمكنوا من اكتشاف الرجل ويدعى جورج هوفستاتر الذي كان شبيناً للعروسين أثناء الاحتفال بزواجها قبل ١٦ شهراً ، وقبضوا عليه أثناء تسلله الى غرفة الزوجة بعد حلول الظلام .

واعترفت الزوجة في اليوم التالي أمام المحكمة انها تعاونت مع عشيقها على رسم خطة للتخلص من زوجها . . وقالت : (كنا نريد التخلص منه ، فلقد أخذت أضجر من معاشرته الجنسية إذ كنت احب جورج وهو أيضاً يجبني ) .

وأضافت انهما رسما خطة القتل على أن تنفذ أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها . . وكان الزوج أثناء الحفلة فرحاً جداً وقبَّلها بحرارة وحُب وصافح صديقه الحميم بإخلاص .

وانتهزت فرصة انشغاله بالحديث مع عشيقها لتضع في كأس الكوكتيل الذي أمامه حبة من الحبوب المنومة القوية .

وقالت أيضاً: ذابت الحبوب بسرعة وقدمت اليه الكأس القاتل فأخذه ليشرب نخبي قائلًا: صحة زوجتي الجميلة وصديقي المخلص ـ وأفرغ الكأس في جوفه . .

وبعد دقائق غرق في النوم وحملته الزوجة مع عشيقها الى فراشه وعادا بعد ذلك الى غرفة الجلوس .

وقالت معترفة : اغترفنا من اللذات بحرية على الكنبة ثم تحدثنا عن مستقبلنا وقررنا القيام برحلة .

وترددت على جثة زوجها عدة مرات تجس نبضه لتتأكد من موته (لقد كان نبضه ضعيفاً وسريعاً وقد استغرق وقتـاً طويلًا قبل أن يتوقف نهائياً ) . وأضافت دون خجل : (كنت أعود كل مرة الى جورج ليحتضنني حيث لم أكن أستطيع مقاومة إغرائه ) .

وعندما مات ماكس في الساعات الاولى من الصباح هرعت الزوجة الى بيت والدتها لتخبرها بالقصة التي لفقتها عن انتحار زوجها .

وتبين لرجال الشرطة ان الزوجة وعشيقها قاما بمحاولة سابقة لقتل ماكس دومينيك في العام الماضي أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد، ولكنه نجا لأن كمية المخدر لم تكن كافية لقتله.

ووجهت المحكمة الى بريجيت وعشيقها جورج تهمة القتل عمداً وهما الآن بانتظار موعد النطق بالحكم عليهما .

#### الفهرست

| الموضوع |                                                 |  |
|---------|-------------------------------------------------|--|
| ٧       | المقدمة                                         |  |
| 11      | الاسرة لماذا ؟                                  |  |
| 40      | الزواج كيف يجب أن يكون ؟                        |  |
| 77      | آ ـ خريطة للزواج السعيد                         |  |
| 49      | ٢ ـ العلاقات قبل الزواج مأساة للمرأة            |  |
| 41      | ٣ _ البديل الفهم الكامل للمرأة                  |  |
| ٤١      | ٤ ـ الاذن والمهر والعقد : ضرورات إنسانية للزواج |  |
| ٤٣      | ٥ ـ قيادة الرجل : طبيعة وأداء                   |  |
| ٥٢      | ٦ ـ مسؤوليات الزوج وواجبات الزوجة               |  |
| 70      | كيف تسعد بزوجتك ؟                               |  |
| 77      | ١ ـ أربع قواعد للتعايش السعيد مع الزوجة         |  |
| ٧٢      | ٢ ـ كيف تمارس الجنس مع زوجتك؟                   |  |

| المفتاح الذهبي للطفولة السعيدة١٠٠٠٠٠٠ ١٨             |
|------------------------------------------------------|
| ١ ـ تربية الطفل في كلمات الأبوين                     |
| ٢ ـ زرع الشعور بالمسؤولية في الطفل                   |
| ٣ ـ امدح طفلك وذمّه ولكن بقدر                        |
| ٤ _ الحنان الذي يبحث عنه الطفل                       |
| ٥ ـ الدين والعلم سلّمان في طريق المجد ٩٧             |
| ٦ ـ الصدق مع الطفل جواز مرور إلى قلبه ١٠٠            |
| ٧ ـ دع طفلك يختار طريقته الخاصة ١٠٣                  |
| قضايا عائلية                                         |
| ١ ـ العلاقات مع الحماة١                              |
| ٢ ـ طريقة لحلّ المشاكل                               |
| ٣ ـ القضايا الصغيرة هي التي تسبب الشقاء ١١٦          |
| ٤ _ التسليم للمصائب شرط من شرائط الحياة ١١٩          |
| ٥ ـ المساواة بين الفتى والفتاة ضرورة اجتماعية . ١٢٢  |
| ٦ ـ فتاتك أنكحها من الرجل الكفؤ ١٢٥                  |
| إشاعة المرأة أو بداية العودة الى الغاب ١٢٩           |
| مقدمة                                                |
| ١ ـ إسقاط المرأة١                                    |
| ٢ ـ انتاج الانسان على طريقة إنتاج الصابون ١٤١        |
| ٣ ـ نيويورك تتمزق من شهوة الجنس ١٤٥                  |
| ٤ _ فضائع في كاليفورنيا يهتزّ لها ضمير الانسان . ١٤٨ |

| 100  | ٥ ـ فضائع مماثلة في بريطانيا                     |
|------|--------------------------------------------------|
| 109  | ٦ ـ ألمانيا تعرض بناتها للبيع ٢ ـ                |
| 071  | ٧ ـ السويد تدعو إلى إلغاء الزواج                 |
| 1792 | ٨ ـ اعترافات من الساقطات في الجنس في سني المراهة |
| ۱۷٥  | ٩ ــ ومن أوروبا وأميركا الى البلاد العربية       |
| ۱۸۱  | ١٠ ـ السعادة الاصطناعية                          |
| ۱۸۷  | ١١ ـ النتائج والأسباب                            |
| 191  | ربع قضایا هامة                                   |
| 197  | ١ ـ المرأة والنشاط السياسي والاجتماعي            |
| 7.0  | ٢ ـ تعدد الزوجات من أجل سعادة المرأة             |
| 711  | ٣ ـ الطلاق شرّ لا بدّ منه                        |
| 317  | ٤ ـ الخليلات التي يمنع منها الإسلام لماذا؟       |